# كتاب الأذكار والأدعية

للفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم التويجري

الطبعة الأولى

٣٣٤ ه - ١٢٠ ٢م

دار أصداء المجتمع القصيم / بريدة محمد بن إبراهيم التويجري ، ١٤٣٣ه فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر التويجري ، محمد بن إبراهيم التويجري ، محمد بن إبراهيم كتاب الأذكار والأدعية/ محمد بن إبراهيم التويجري – بريدة ، ١٤٣٣ه ، ١٠٠ ص ؛ ١٢×١٧ سم ردمك: ٠ - ٨٢٣ – ٥٠٩ ٩ – ٩٧٨ ٩ الذكار ٢ – الأدعية أ – العنوان ديوي ٢٥٢ ديوي

## الطبعة الأولى 1277 هـ - ٢٠١٢ م

## دار أصداء المجتمع للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية ـ بريدة

هاتف: ۳۳۳۳۳۳۳۳۳ و ۰۰۹

جوال: ۱۳۶۳۳۳ ه.۰۰۰

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

إِنَّ الحَمْدَ اللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أما بعد: فإن الله عز وجل خلق السموات والأرض ومن فيهن، وخلق جميع المخلوقات من أجل أن يُعرف ويُذكر ويُعبد وحده لا شريك له.

فإن من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ، وعرف نعمه وإحسانه ، وعرف آياته الكونية ، وعرف آياته الشرعية ، علم أن الله هو المستحق للعبادة وحده دون سواه ، وامتلأ قلبه بالإيمان به،ونطق لسانه بذكره وحمده وشكره،وانقادت جوارحه لطاعته في كل حال.

فذِكْر الله من العبادات العظيمة التي تُرضي الرحمن، وتطرد الشيطان، وتُذهب الهم والغم، وتقوي القلب والبدن، وتورث ذكر الرب لعبده، وحبه له، وإنزال السكينة عليه، وتزيد إيمانه وتوحيده وتسهل عليه الطاعات، وتزجره عن المعاصى.

لهذا يسر الله لنا بمنه وفضله كتابة هذا المجموع اللطيف ليكون المسلم على علاقة بربه العظيم في جميع أحواله.

نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الأذكار من كتبها وقرأها وعلَّمها ونشرها إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين.

المؤلف

محمد بن إبراهيم التويجري المملكة العربية السعودية – بريدة

جوال ۱۳۲۲۲، ۰۵۰۸ – ۲۳۳۳۵، ۰۵۰۶

<u>mb\_twj@hotmail.com</u> : بريد إلكتروني

## كتاب الأذكار

ويشتمل على ما يلي:

١ - فضائل الأذكار

٢ - أنواع الأذكار: وتشمل:

١ - أذكار الصباح والمساء

٢ – الأذكار المطلقة

٣- الأذكار المقيدة: وتشمل:

١ - أذكار الأحوال العادية

٢ - الأذكار التي تقال في أوقات الشدة

٣- أذكار الأمور العارضة

#### قال الله تعالى:

﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَاَيْنِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَادِ لَاَيْنَ بِلَا وَلَنَهَ اللَّهَ قِيدَمَا وَقُعُودًا لَاَيْنَ بِلَا كُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَنُولِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَنُولِلاً سُبْحَنِكَ فَقِنَا عَذَا بَالنَّادِ الله ﴾

[آل عمران/ ١٩٠-١٩١]

## كتاب الأذكار ١ - فضائل الأذكار

ذكرنا في هذا الباب ما تيسر من الأذكار الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة في جميع الأحوال.

وذِكْرُ الله عز وجل من أيسر العبادات وأسهلها، وأَجَلِّها وأفضلها، فحركة اللسان أخف حركات الجوارح، وذِكْر الله جل جلاله مشروع في جميع الأوقات، وأفضله ما كان مصحوباً بحضور القلب، وقد رتب الله عليه من الفضل والعطاء ما لم يرتب على غيره من الأعمال.

#### هدي النبي عَلَيْكَةً في الذكر:

النبي على أكمل الخلق ذكراً لله عز وجل، فكان يذكر الله في كل أحيانه، وعلى جميع أحواله، فكلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه ذكراً منه لله سبحانه، وكان إخباره عن ربه في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ذكراً منه لربه، وكان حمده لربه وتسبيحه وتمجيده له، وثناؤه عليه، وسؤاله له، ودعاؤه إياه، وخوفه منه، ورجاؤه إياه ذكراً منه لربه، فصلوات الله وسلامه عليه.

قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمِوْرِ اللَّهِ الْاحزاب/٢١].

#### صفة الذكر والدعاء:

الأصل في الذكر والدعاء هو الإسرار به، والجهر في الذكر والدعاء استثناء لا يكون إلا بما ورد به الشرع كالذكر بعد السلام في الصلاة والتلبية في الحج والعمرة ونحوهما.

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَالْذَكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْعَنْفِلِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢- وقال الله تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَالْعِرَافِ ٥٥].

#### فوائد ذكر الله عز وجل:

ذِكْر الله عز وجل له فوائد عظيمة وكثيرة أهمها:

أنَّ ذِكْر الله يُرضي الرحمن، ويطرد الشيطان، ويُسهِّل الصعب، ويزيل الشر، ويُذهب الهمَّ والغم، ويقوي القلب والبدن، وينوِّر القلب والوجه، ويجلب الرزق، ويُذهب المخاوف، ويزيد الإيمان والطاعات، وهو غراس الجنة.

وذِكْر الله عز وجل يحط الخطايا ويُذهبها، وينجي من عذاب الله، ويزيل الوحشة بين العبد وربه، ويورث ذكر الله لعبده، ومحبة الله، والأنس به، والإنابة إليه، والقرب منه.

وذِكْر الله سبحانه يعطى الذاكر قوة، ويكسوه جلالة ومهابة ونضرة.

وذِكْر الله سبب لنزول السكينة على الذاكرين، وغشيان الرحمة لهم، وتَحفُّهم الملائكة، ويذكرهم الله فيمن عنده، ويباهي بهم ملائكته، ولذلك أمرنا الله عز وجل بدوام ذكره.

#### ● الباقيات الصالحات:

الباقيات الصالحات: كل عمل صالح يُرضي الله عز وجل من الأدعية والأذكار وسائر الطاعات، ومن ذلك:

١ - سبحان الله: ومعناها: تقديس الله وتنزيهه عن العيوب والنقائص، ونفي الشريك له في ربوبيته وألوهيته، ونفي الشبيه له في أسمائه وصفاته وأفعاله.

٢- الحمد لله: ومعناها: إثبات جميع المحامد له، فهو المحمود على كمال ذاته وأسمائه وصفاته، وهو المحمود على دينه وشرعه.

٣- لا إله إلا الله: ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، فهي تنفي العبادة
 عن جميع المخلوقات، وتثبتها للهِ وحده لا شريك له.

٤ - الله أكبر: ومعناها: إثبات صفات الجلال والعظمة والكبرياء الله وحده لا شريك له.

٥- لا حول ولا قوة إلا بالله: ومعناها: أن الله وحده صاحب الحول والقوة، فلا يغير الأحوال إلا الله، ولا نتمكن من أي عمل إلا بمعونة الله، ولا يحدث في الكون شيء إلا بإذن الله.

#### فضل ذكر الله تعالى:

١ - قال الله تعالى: ﴿ فَأَذْكُونِ آذَكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿ اللهِ اللهِ تعالى الله تعالى الله

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ ٱلا يَذِكِرِ ٱللَّهِ ۗ ٱلا يَذِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُ ٱلْقُلُوبُ ( الرعد / ٢٨].

٣- وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُشْلِمَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْصَّدِينَ وَالْصَّدِينَ وَالْصَّدِينَ وَالْصَّدِينَ وَالْصَدِينَ وَالْمَدَى وَالْمَالَالَامِ وَالْمَدَى وَالْمَدَى وَالْمَدَى وَالْمَدَى وَالْمَدَى وَالْمَدَى وَالْمَدَى وَالْمَدَى وَالْمُولِي وَالْمَدَى وَالْمَلْمُ وَالْمَدَى وَالْمُعَلَّى وَالْمُعْلِمِ وَالْمُولِي وَالْمَدَ

٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «يَقُولُ الله تَعَالَى: أَنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي في الله تَعَالَى: أَنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنا مَعَهُ إِذَا ذَكَرْتُهُ في مَلا خَيْر مِنْهُمْ، نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في مَلا خَيْر مِنْهُمْ، وَإِنْ ذَكَرْتُهُ في مَلا خَيْر مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ إِلَي ذِرَاعاً، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ إِلَي بَعاماً، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً». متفق عليه (۱).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٤٠٥)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٧٥).

٥- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «مَثَلُ الَّذِي يَـذْكُرُ رَبَّـهُ مَثَـلُ الحَـيِّ وَالميِّـتِ». أخرجه البخاري(١).

٦ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان. فقال «سِيرُوا هَذَا جُمُدَانُ، سَبَقَ المُفَرِّدُونَ » قالوا: وما المُفَرِّدُونَ يا رسول الله؟ قال: « الذَّاكِرُونَ الله كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتُ » أخرجه مسلم (٢).

#### • فضل مجالس الذكر:

١ - عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي عنها عن النبي أنه قال: «لا يَقْعُدُ قَومٌ يَذْكُرُونَ الله عَزَّ وَجَلَّ إلا حَفَّتُهُمُ الله المَلائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عليهمُ السَّكِينةُ، وَذَكَرَهُمُ الله فِيْمَنْ عِنْدَهُ». أخرجه مسلم (٢).

Y - وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله على خرج على حلقة من أصحابه فقال: « مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ »، قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام، ومَنَّ به علينا. قال: « آلله مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ »، قالوا: والله! ما أجلسنا إلا ذاك. قال: « أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهُمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتاني جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَني أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٦٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٢٦٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٢٧٠٠).

المَلائِكَة ». أخرجه مسلم (١).

٣- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: ﴿ إِنَّ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَاثِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَتَتَبَعُونَ مجَالِسَ اللَّذُكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مجلِساً فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَجَدُوا مجلِساً فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَؤا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّ قُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ ». متفق عليه (٢).

#### ذِكْر الله تعالى والصلاة على نبيه ﷺ في كل مجلس:

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَا جَلَسَ قَومٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُ وا الله فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ، إلا كَانَ عَلَيهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ». أخرجه أحمد والترمذي (٣).

٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْ قال: «مَا مِنْ قَوم يَقُوم مَونَ مِنْ مَـ جُلِسٍ لا يَـ ذُكُرُونَ الله فِيـهِ إلّا قَامُوا عَـنْ مِثْلِ جِيفَةً حِمَارٍ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً». أخرجه أبو داود والترمذي ('').

### فضل دوام ذكر الله تعالى:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ ﴾ [المزمل/ ٨].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّيْلِ
 وَالنَّهَارِ لَآينَتِ لِأَوْلِى ٱلأَلْبَابِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٠١).

<sup>(</sup>٢) متفقّ عليهِ، أُخْرَجُهُ البخاري برقم (٦٤٠٨) ، ومسلم برقم (٢٦٨٩) ، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٩٥/٥٠)، وأخرجه الترمذي برقم (٣٣٨٠)، وهذا لفظه. (٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤٨٥٥)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (٣٣٨٠).

جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَٱلنَّارِ ﴿ اللَّهِ ﴾ [آل عمران/ ١٩٠-١٩١].

٣- وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ
 النَّجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 فَإِذَا قُضِينَ الصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضِّلِ اللّهِ وَاذْكُرُواْ
 اللّه كَثِيرًا لَعَلَمُ ثُونُ نُقْلِحُونَ (اللّه عقه / ٩ - ١٠].

٤ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا لَا يَدُكُرُ الله عَلَى
 كُلِّ أَحْيَانِهِ. أخرجه مسلم (١).

٥ - وعن عبدالله بن بسر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله،
 إنَّ شرائع الإسلام قد كثرت عَلَيَّ ، فأخبرني بشيء أتشَبَّثُ به، قال:
 (لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ الله». أخرجه الترمذي وابن ماجه (٢).

٢- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «أَلا أُنبِّئُكُمْ بِخَيرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا في دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيرٌ لَكُمْ مِنْ إنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالورِقِ، وَخَيرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَي نِنْ اللهِ فَي مَنْ إنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالورِقِ، وَخَيرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ " قَالُوا: بَلَى ، قَالَ: «ذِكْرُ الله تعالى». أخرجه الترمذي وابن ماجه (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) صَعْيَح/ أخرجُهُ الترمذي برقم (٣٣٧٥)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (٣٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٣٣٧٧)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (٣٧٩٠).

## ٢ - أنواع الأذكار

## ١ - أذكار الصباح والمساء

#### وقت الأذكار:

في الصباح: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

وفي المساء: من دخول وقت العصر إلى غروب الشمس.

والأمر فيها واسع لمن عرض له شغل ، أو نسي ، أو نام.

١ - قال الله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ (٣) وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَذْبَكَرَ ٱلسُّجُودِ (٤) ﴾ [ق/٣٩-٤].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ
 أَشَجُدُ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۞ ﴾ [الإنسان/٢٥-٢٦].

## أذكار الصباح والمساء

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيَّة: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ، وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِائةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ حِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِائةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَومَ القِيَامَةِ بَأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيهِ». أخرجه مسلم (۱).

وفي لفظ: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ في يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٦٩٢).

خَطَايَاهُ وَلَو كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». متفق عليه (١).

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ في يَوم مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ». متفق عليه (٢).

• وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي على قال: «سَيّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنتَ رَبِي لا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ خَلَقْتَني، وَأَنا عَبْدُكَ، وَأَنا على عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ صَنَعْتُ، أَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ اللَّهُ عَلَى يَعْفِرُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ ال

• وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كَانَ نَبِيُّ الله عَلَيْ إِذَا أَمْسَى قَالَ: كَانَ نَبِيُّ الله عَلَيْ إِذَا أَمْسَى المُلْكُ للهِ، وَالحَمْدُ اللهِ، لا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ خَير هَذِهِ اللَّيلَةِ، وَخَيرِ مَا

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٤٠٥)، ومسلم برقم (٢٦٩١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرَّجه البخاري برقم (٦٤٠٣)، ومسلم برقم (٢٦٩١)، واللفظ له. (٣٠)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٦٣٠٦).

فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَّسَلِ وَالهرَم، وَسُوءِ الكِيرِ، وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ القَبْرِ». وَإِذَا الكَسَلِ وَالهرَم، وَسُوءِ الكِيرِ، وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ القَبْرِ». وَإِذَا أَصْبَحَ المُلْكُ اللهِ.. » الخ. أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيضاً « أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ اللهِ.. » الخ. المحرجه مسلم (۱).

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيكَ النُّشُورُ»، وإذَا أَمْسَى قَالَ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيكَ المَصِيرُ». أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود (٢).
- وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي على قال: يا رسول الله علّمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت، فقال: «يا أبا بَكْرِ قُلْ: اللّهُم فَاطِرَ السّمَوَات وَالأَرْض، عَالِمَ الغَيبِ وَالشّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَعُوذُ بِكَ مَنْ شَرِّ نَفْي، ومَن شُر الشيطان وشرَكه، وأن أَقْتر وَ على المفرد نفسي سُوءاً أَوْ أَجُرَّهُ إلى مُسْلِم ». أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي (٣).
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله ﷺ يَدَعُ
  هؤ لاء الدعوات حين يمسي، وحين يصبح: «اللَّهُمَّ إنِي أَسْأَلُكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٢٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح/ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (١٢٣٤)، وأخرجه أبو داود برقم (٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح/ أخرَّجه البّخاريّ فيّ الأدب المفرّد برّقم (١٢٣٩)، وأخرَّجه التّرّمذي برّقم (٣٥٢٩).

العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيةَ فِي دِيني وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي مَوَالِي، اللهَّمُ السَّرُ ثُ عَوْرَاتي، وَ آمِنْ وَي دِيني وَدُنْيَايَ وَأَهْلي مِوْالِي، اللهَّمُ السَّرُ ثُ عَوْرَاتي، وَعَنْ يَمِيني، وَعَنْ رَوْعَاتي، وَعَنْ يَمِيني، وَعَنْ شَمَالي، وَمِنْ فَوقِي، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي». أخرجه أبو داود وابن ماجه (۱).

- وعن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ مَيَّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ مَنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِي، وَإِنْ قَالَهَا إِذَا وَرَجَاتٍ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ». أخرجه أبو داود وابن ماجه (٢).
- وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ في صَبَاحٍ كُلِّ يَومٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِاسْمِ الله الله عَلَيْ يَومُ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِاسْمِ الله النَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ في الأَرْضِ وَلا في السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْخَرِجِهِ الترمذي وابن ماجه (٣). العَلِيمُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ اللهُ أخرجه الترمذي وابن ماجه (٣).
- وعن عبدالله بن أبزى رضي الله عنه عن النبي عَلَيْهُ أنه كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى: «أَصْبَحْنَا على فِطْرَةِ الإسْلام، وَعَلَى كَلِمَةِ الإِسْلام، وَعَلَى كَلِمَةِ الإِحْلاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، وَعَلَى مِلَّةٍ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٥٠٧٤)، وأخرجه ابن ماجه برقم (٣٨٧١)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٢) صحيح/ أخرَجه أبو داود برقم (٧٧٧)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (٣٨٦٧). (٣) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٣٨٨٧)، وأخرجه ابن ماجه برقم (٣٨٦٩)، وهذا لفظه.

حَنيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المشْرِكِينَ». أخرجه أحمد والدارمي (١).

• وعن أبيّ بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جُرْنٌ من تمر، فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه، فرد عليه السلام، فقال: ما أنت؟ جنيّ أو إنسيّ؟ قال: لا، بل جني ... - وفيه - فقال أبيّ: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: ﴿ اللّهُ لا إِلّهَ إِلّا هُو اللّهَ يُ الْقَيُّومُ ﴾ ... من قالها حين يمسي أُجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أُجير منا حتى يمسي، فلما أصبح أتى رسول الله عليه فذكر ذلك له، فقال: «صَدَقَ الخَبيْثُ». أخرجه الحاكم والطبراني (٢).

• وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَقُولُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ حِينَ يُمْسِي أَوْ يُصْبِحُ: رَضِيتُ بِالله رَبّاً، وَبِلْا سُلامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً، إلَّا كَانَ حَقّاً على الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُرْضِيَهُ يَومَ القِيَامَةِ». أخرجه أحمد وأبو داود (٢).

• وعن معاذ بن عبدالله عن أبيه قال: أَصَابَنَا طَشُّ وَظُلْمَةٌ فَانْتَظَرْنَا رَسُولَ الله عَلَيْ لِيُصَلِّي بِنَا فَقَال: رَسُولَ الله عَلَيْ لِيُصَلِّي بِنَا فَقَال: (قُلْ » فَخُرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ لِيُصَلِّي بِنَا فَقَال: (قُلْ » فَقُلْتُ مَا أَقُولُ: قَالَ: (قُلْ هُوَ الله أَحَدُ، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاثاً يَكْفِيكَ كُلَّ شَيْءٍ». أخرجه الترمذي والنسائي (٤٠).

وعن أبي مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذاً

<sup>(</sup>١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (١٥٤٣٤) وهذا لفظه، وأخرجه الدارمي برقم (٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح/ أخرجه الحاكم برقم (٢٠٦٤)، وأخرجه الطبراني في الكبير (١/٢٠١). (٣) حسن/ أخرجه أحمد برقم (٢٣٤٩٩)، وهذا لفظه، وأخرجه أبوداود برقم (٢٠٠٥).

<sup>(</sup>٤) حسن/ أخرَّجه الترمذيُ برقم (٣٥٧٥)، وأخرجه النسائيُ برقمُ (٢٨٤٥)، وهذا لفظه.

أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيرَ هَذَا اليَومِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَركَتَهُ وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ فَلْكَ». أخرجه أبو داود (۱).

• وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهِ لِفاطمة: «مَا يَـمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوْصِيكِ بِـهِ؟ أَنْ تَقُولي إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيتِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، وَلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفَةَ عَينٍ». أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم (٢).

• وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يُطْبِحُ وَحِينَ يُعْلِيهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: حَسْبِيَ الله لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ هَمَّهُ مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». أخرجه ابن السني (٣).

## ● ما يقول صباحاً:

عن جويرية رضي الله عنها أن النبي على خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: «ما زِلْتِ عَلى الحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْها؟» قالت: نعم، قال النبي عَلَيْ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لَوْ

<sup>(</sup>١) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (١٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح/ أخرجه النسائي في الكبرى برقم (١٠٤٠٥)، وأخرجه الحاكم برقم (٢٠٠٠)، انظر الصحيحة رقم (٢٢٧).

 <sup>(</sup>٣) صحيح / أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم (٧١).

وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ اليَومِ لَوَزَنَتْ هُنَّ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِنَتْ هُنَّا: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِنَا تَعْرُشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ». أخرجه مسلم (۱).

#### ما يقول مساء:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، قال: «أَمَا لَو قُلْتَ حِينَ أَمْ سَيتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّ اتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّ كَ). أخرجه مسلم (٢).

#### ما يقول ليلاً:

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البقَرَةِ مَنْ قَرَ أَهُمَا في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». متفق عليه (الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البقَرَةِ مَنْ قَرَ أَهُمَا في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». متفق عليه (أكر قال الله تعالى: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالمُوقِّمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ وَاللهِ وَمَلَتَهِ عَنِهُ وَكُلُهُ وَ وَكُالُوا سَمِعْنَا وَاللهِ وَمَلَتَهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَلَتَهِ وَكُلُوا اللهِ وَمَلَتَهِ مَن رُسُورَةِ وَكَالُوا سَمِعْنَا وَاللهِ اللهِ وَسَعَها عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرُجه مسلم برقم (٢٧٠٩).

<sup>(</sup>٣) متفقُّ عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٠٠٨)، واللفظ له، ومسلم برقم (٨٠٧)

#### ٢ - الأذكار المطلقة

- أوردنا في هذا الباب فضائل التسبيح، والتهليل، والتحميد،
  والتكبير، والاستغفار وغيرها من الأذكار المشروعة في كل وقت.
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله عَلَيْ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ على اللَّسَانِ ، تَقِيلتَانِ في المِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم». متفق عليه (۱).
- وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «أَحَبُّ الكَلامِ إلى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ». أخرجه مسلم (٢).
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ عَلَيْهِ: «لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيهِ الشَّمْسُ». أخرجه مسلم (٢).
- وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ الله وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عَلَيْ الله الطُّهُ ورُ شَطْرُ الإيْمَانِ، وَالحَمْدُ للهِ تَمْلاً المهيزَانَ، وَسُبْحَانَ الله وَالطَّهُ نُورٌ، وَالطَّلاةُ نُورٌ، وَالطَّلاةُ نُورٌ، وَالطَّلاةُ نُورٌ، وَالطَّدَ أَوْ عَلَيكَ، كُلُّ وَالطَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالطَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالقُرآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيكَ، كُلُّ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٦٨٢)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (١٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٢٦٩٥).

النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا».أخرجه مسلم (١).

• وعن أبي ذر رضي الله عنه أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ سُئِلَ أَيُّ الكَلامِ أَفْضُلُ؟ قَالَ: «مَا اصْطَفَى الله لِمَلائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِهِ». أخرجه مسلم (٢).

• وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله عنه قال: كنا عند رسول الله عنه قال: «أَيعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَومٍ أَلفَ حَسَنَةٍ؟» فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلفُ خَطِيئَةٍ». أخرجه مسلم (٣).

وفي لفظ: «تُكْتَبُ لَهُ أَلفُ حَسَنَةٍ، وَتُحَطُّ عَنْهُ أَلفُ سَيِّئَةٍ». أحرجه أحمد والترمذي (١٠).

- وعن جابر رضي الله عنه عن النبي عَلَيْهُ قال: «مَنْ قَالَ سُبْحانَ الله العَظيم وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ في الجَنَّةِ». أخرجه الترمذي (٥).
- وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٢٧٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٢٦٩٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (١٤٩٦)، وأخرجه الترمذي برقم (٣٤٦٣)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٥) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٣٤٦٥)، انظر السلسلة الصحيحة رقم (٦٤).

على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». أخرجه مسلم(١).

- وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إلى رَسُولِ الله عَنِهُ قَال: (قُلُ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَسُولِ الله عَنِهُ لَا الله عَنِي فَقَالَ: عَلِّمْنِي كَلاماً أَقُولُه: قال: (قُلُ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، الله أَكْبَرُ كَبيراً، وَالحَمْدُ للهِ كَثِيراً، سُبْحَانَ الله رَبِّ العَالَمِينَ، لا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله العَزِيزِ الحَكِيمِ» قَالَ: فَهَوُ لاءِ لِربِّ العَالَمِينَ، لا حَولَ وَلا قُوَّةَ إلَّا بِالله العَزِيزِ الحَكِيمِ» قَالَ: فَهَوُ لاءِ لِربِّي فَمَا لي؟ قَالَ: (قُلُ: اللَّهُ مَ اغْفِرْ لي وَارْحَمْني وَاهْدِني وَارْزُقْني». أخرجه مسلم (٢).
- وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: "يُصْبِحُ على كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنُهْيُ عَنِ المنْكرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِن الضَّحَى». أخرجه مسلم (٣).
- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْ قال: «مَنْ قَالَ: رَضِيْتُ بِالله رَبّاً، وَبِالإسْلامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّة». أخرجه مسلم وأبو داود ('').

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٦٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٢٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٧٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرَّجه مسلم برقم (١٨٨٤)، وأخرجه أبو داود برقم (١٥٢٩)، وهذا لفظه.

- وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عَلَيْهِ قال له: «يَا عَبْدَالله بْنَ قَيْسٍ أَلا أَدُلُّكَ على كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟» فَقُلْتُ: بَلى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «قُلْ: لا حَولَ وَلا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ». متفق عليه (١٠).
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «وَالله إني لأَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إلَيهِ في اليَومِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً». أخرجه البخاري (٢).
- وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «إنَّهُ لَيُعَانُ على قَلْبِي وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ الله في اليَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ». أخرجه مسلم (٣).
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيهِ عَشْراً». أخرجه مسلم (٤).
- وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول: «مَنْ
  قَالَ أَسْتَغْفِرُ الله الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيهِ ، ثلاثاً، غُفِرَتْ ذُنوبُهُ وَإِنْ كَانَ فَارَّا مِنَ الزَّحْفِ». أخرجه الحاكم (°).

<sup>(</sup>١) مِتفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٣٨٤)، ومسلم برقم (٢٧٠٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٦٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٢٧٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (٤٠٨). (٥) صحيح/ أخرجه الحاكم برقم (٢٥٥٠)، انظر السلسلة الصحيحة رقم (٢٧٢٧).

## ٣- الأذكار المقيدة١ - أذكار الأحوال العادية

#### • ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً وما يقال له:

1 - عن أم خالد رضي الله عنها قالت: أُتي رَسُولُ الله عَلَيْ بِثِيَابِ فِيهَا خَميصَةٌ ؟ » فَأُسْكِتَ خَميصَةٌ أَسُودَاءُ فَقَالَ: «مَنْ تَرُونَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الْخَميصَةُ ؟ » فَأُسْكِتَ الْقَومُ فَقَالَ: «ائتُوني بِأُمِّ خَالِدٍ » فَأُتي بِي النَّبِيُّ عَلَيْ فَأَلْبَسَنِيهَا بِيدِهِ وَقَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي » مَرَّ تينِ ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إلى عَلَمِ الْخَميصَةِ وَيُشِيرُ وَقَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي » مَرَّ تينِ ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إلى عَلَمِ الْخَميصَةِ وَيُشِيرُ بِيلِهِ إلي عَلَم الْخَميصَةِ وَيُشِيرُ بِيلِهِ إلي مَن أَخرِجه البخاري (١).

٢ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثُوباً سَمَّاه بِاسْمِهِ: إمَّا قَمِيصاً أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكُ الحَمْدُ أَنتَ كَسَوْ تَنِيْهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ، وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَضَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ».

قَالَ أَبِو نَضْرَةَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوباً جَدِيداً قِيلَ أَبِو اللهِ تَعَالَى. أخرجه أبو داود والترمذي (٢).

#### • ما يقول عند دخول البيت:

عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي عَلَيْ يقول: «إذَا دَخَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٥٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤٠٢٠)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (١٧٦٧).

الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَكُمْ وَلا عَشَاءَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ». أخرجه مسلم (۱).

## ● ما يقول عند الخروج من البيت:

١ - عن أم سلمة رضي الله عنها أن النَّبِيَّ عَلَيْهُ كان إذا خَرج مِنْ بَيْتِه قَالَ: «بسم الله ، تَوكّلت عَلى الله ، اللَّهُمَّ إنّا نعُوذُ بِكَ من أَنْ نزِلَ أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَينا». أخرجه الترمذي والنسائي (٢).

٢ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: إاسْمِ الله، تَوكَّلْتُ على الله، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِاسْمِ الله، تَوكَّلْتُ على الله، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ» قَالَ: «يُقَالُ حِينَ فِهُ دِيتَ وَكُفِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَـهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانُ آخَرُ: كَيفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِي وَكُفِي وَكُفِي وَوُقِيَ». أخرجه أبو داود والترمذي (٣).

#### ما يقول إذا أراد دخول الخلاء:

عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي عَلَيْ إذا دخل الخلاء قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٠١٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٣٤٢٧)، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (٥٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم (٥٩٥)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (٣٤٢٦).

«اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ وَالخَبَائِثِ». متفق عليه (١).

## • ما يقول إذا خرج من الخلاء:

عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: «غُفْرَ انْكَ». أخرجه أبو داود والترمذي (٢).

## • ما يقول عند دخول المسجد والخروج منه:

١ - «اللَّهُمَّ افْتَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» أخرجه مسلم (٦).

٢ - «أَعُوذُ بِالله العَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم». أخرجه أبو داود (أنه ).

وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» أخرجه مسلم (٥).

## ● ما يقول حين يسمع الأذان:

١ عن عبدالله بن عمر و بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي يقول: «إذَا سَمِعْتُمُ المؤذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَليَّ؛ فَإَنَّهُ مَنْ صَلَّى عَليَّ صَلاةً صَلَّى الله عَليهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا الله ليَ الوَسِيلَة ، فَإنَّهَا مَنْزِلَةٌ في الجَنَّةِ لا تَنْبغي إلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٢)، ومسلم برقم (٣٧٥)

<sup>(</sup>٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٠)، وأخرجه الترمذي برقم (٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٧١٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤٦٦).

<sup>(°)</sup> أخرجه مسلم برقم (٧١٣).

أَنْ أَكُونَ أَنا هُو، فَمَنْ سَأَلَ ليَ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». أَنْ أَكُوبِ مَلم (١).

٢- وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله على أنه قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المؤذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِالله رَبَّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالله رَبَّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالإسْلامِ دِيناً، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ ». أخرجه مسلم (٢).

٣- وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُ مَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعتِي يَومَ القِيَامَةِ». أخرجه البخاري(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٦١٤).

## ٢ - الأذكار التي تقال في أوقات الشدة

#### ● ما يقول عند الكرب:

١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الله عَنْ الله وَ الله عَنْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ

٣- وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:قال رسول الله على: قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:قال رسول الله على: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُو في بَطْنِ الحُوتِ: لا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ شُبْحَانَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، فإنه لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ في شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ الله لَهُ». أخرجه الترمذي (٢).

#### ● ما يقول إذا راعه شيء:

عن ثوبان رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكَ كَانَ إِذَا رَاعَهُ شَيْءٌ قَالَ: «اللهُ اللهُ ربِيِّ لا شريكَ لَهُ ». أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٣).

## ما يقول إذا أصابه هَمّ أو حزن:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ: «مَا أَصَابَ أَحَداً قَطُّ هَمُّ وَلا حُزْنٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنيِّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٣٤٦)، ومسلم برقم (٢٧٣٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٣٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح/ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (١٥٧)، انظر الصحيحة رقم (٢٠٧٠).

وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ في حُكْمُكَ، عَدْلٌ في قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِن خَلْقِكَ، أَوْ أَنزَلْتَهُ في كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْم الغَيْبِ عِنْدَكَ، خَلْقِكَ، أَوْ أَنزَلْتَهُ في كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْم الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلاءَ حُزْني، وَذَهَابَ أَنْ تَجْعَلَ القُرآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلاءَ حُزْني ، وَذَهَابَ هَمِّي، إلا أَذْهَبَ الله هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحاً» قَالَ: فقيلَ: يَا رَسُولَ الله أَلا نَتَعَلَّمُهَا فَقَالَ: «بَلَى ، يَنْبغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا». أخرجه أحمد (۱).

## ما يقول إذا خاف قوماً:

١ - «اللَّهُمَّ اكْفِنيهمْ بِمَا شِئْتَ». أخرجه مسلم (٢).

٢ - «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ في نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ».أخرجه أحمد وأبو داود (٢).

#### • ما يقول عند لقاء العدو:

١ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذا غَزَا قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَقَاتِلُ». أخرجه أبو داود والترمذي<sup>(٤)</sup>.

٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾

<sup>(</sup>١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٣٧١٢)، انظر السلسلة الصحيحة رقم (١٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٣٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) صحّيح/ أِخرَاجُهُ أِحمد برقم (١٩٩٥٨)، وأخِرجه أبو داود برقم (١٥٣٧)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٤) صحيح/ أخرَّجه أبو داوُد براقم (٢٦٣٢)، وأخرَّجه الرَّرمذي بُرقم (٣٥٨٤).

قَالَهَا إِبرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلامُ حِينَ أُلْقِيَ في النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُهَا إِبرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلامُ حِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾.أخرجه البخاري(١).

#### ● ما يقول إذا لحقه العدو:

#### ما يقول عند طلب النصر على العدو:

« اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَالْمُهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ».متفق عليه (٢٠).

#### ما يقول من الدعاء على الظالمين:

١ - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَومَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٤٥٦٣).

<sup>(</sup>٢)أخرُجه البخاري برقم (٤٥٦٣).

<sup>(</sup>٣) متفَّق عليه، أخرُّجُه البخاري برقم (٢٩٦٦) ، ومسلم برقم (١٧٤٢).

الخَنْدَقِ فَقَالَ: «مَلاَّ الله قُبورَهُمْ وَبُيُّوتَهُمْ نَاراً كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ». متفق عليه (١).

٢ - «اللَّهُ مَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ على مُضَرَ، اللَّهُ مَّ اجْعَلْهَا عَلَيهِ مْ سِنِينَ
 كَسِنِيٍّ يُوسُفَ». متفق عليه (٢).

## ما يقول إذا غلبه أمر:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ، المُؤْمِنُ السَّوْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، القَوِيُّ خَيْرٌ، الْخَرِصْ على مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِالله وَلا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلا تَقُلْ: لَو أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لُوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». أخرجه مسلم (٢).

## ما يقول ويفعل من أذنب ذنباً:

عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيصَلِّي رَكْعَتَينِ، ثُمَّ يَشُومُ فَيصَلِّي رَكْعَتَينِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الله إلَّا غَفَرَ الله لَهُ»، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ وَٱلَذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَعَلُوا فَعَيْمُوا الله إلَّا غَفَرَ الله لَهُ»، ثم قرأ هذه الآية: أخرجه أبوداود والترمذي ('').

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٣٩٦) واللفظ له، ومسلم برقم (٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) مِتفق عليه، أخرَجه البخاري برقم (١٠٠٦)، ومسلم برقم (٦٧٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٢٦٦٤). (٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (١٥٢١)، وأخرجه الترمذي برقم (٣٠٠٦).

## ما يقول مَنْ عليه دَيْن:

١ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَكُولُ:
 «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّينِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ». أخرجه البخاري<sup>(١)</sup>.

٢ وعن علي رضي الله عنه أنَّ مُكَاتباً جَاءَهُ فَقَالَ: إنِي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِيهِنَّ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِيهِنَّ رَسُولُ الله ﷺ كَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِيهِنَّ رَسُولُ الله ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ ثَبِيرٍ دَيْناً أَذَاهُ الله عَنْكَ؟ قال: قُلْ: «اللَّهُ مَّ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ ثَبِيرٍ دَيْناً أَذَاهُ الله عَنْكَ؟ قال: قُلْ: «اللَّهُ مَّ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَرَامِكَ، وَأَغَنِني بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ». أخرجه أحمد والترمذي (٢).

## • ما يقول من أصابته نكبة صغيرة أو كبيرة:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلشَّمَرَتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّمَوَلِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلشَّمَرَتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّمَ اللَّهُ إِذَا أَصَبَتْهُم مُصَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ مُصَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهُمَّدُونَ ﴿ ١٥٥ ﴿ اللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَالْوَلَهُ اللّهُ اللّ

٢ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إلَيهِ رَاجِعُونَ،
 اللَّهُمَّ أَجُرْني في مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لي خَيراً مِنْهَا ، إلَّا أَجَرَهُ الله في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٦٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) حسن/ أخرجه أحمد برقم (١٣١٩)، وأخرجه الترمذي برقم (٣٥٦٣)، انظر السلسلة الصحيحة رقم (٢٦٦).

مُصِيبَتِهِ ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيراً مِنْهَا». أخرجه مسلم (١).

#### • ما يقول لطرد الشيطان ووساوسه:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطْنِ نَزْغُ قَالْسَتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ مُهَو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ ۚ [فصلت/ ٣٦].

٢ - الأذان، المحافظة على الأذكار، تلاوة القرآن، آية الكرسي، ونحو ذلك مما سيأتى إن شاء الله.

#### • ما يفعله عند الغضب:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓا أُولِي اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلُواْ الْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓا أَوْلَهُ عَلَيْ اللّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوّاً أَلَا تُحِبُّونَ أَلْقُرْدِينَ وَٱلمُمَاكِدِينَ وَٱلمُمَاكُولُ اللّهِ عَنُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ ﴿ النور/ ٢٢].

٢- وعن سليمان بن صُرَد رضي الله عنه قال: اسْتَبَّ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَأَحَدُهُ مَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَباً قَدِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ: «إني لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَو قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَو قَالَ: أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم». متفق عليه (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٩١٨).

<sup>(</sup>٢) متفقُّ عليه، أخرُّجه البخاري برقم (٦١١٥) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦١٠).

## ٣ - أذكار الأمور العارضة

## • ما يقول عند القيام من المجلس:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ جَلَسَ في مَـجُلِسٍ فَكُثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَـقُومَ مِـنْ مَجْلَسِهِ ذَلِكَ: مَـجُلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَـقُومَ مِـنْ مَجْلَسِهِ ذَلِكَ: مُبْكَانَكَ اللَّهُ مَ وَبِحَـمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَـهَ إِلَّا أَنـتَ، أَسْتَغْفِرُكَ مُبُكِوبَ إِلَيْكَ، إلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ». أخرجه أحمد والترمذي (۱).

## ● ما يقول إذا سمع صياح الديكة، و نهيق الحمير، ونباح الكلاب:

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ صَيَاحَ الدِّيكَةِ فَاسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ، فإنها رَأَتْ مَلَكاً، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَسِيعَ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فإنها رَأَتْ شَيْطَاناً».
 نَهِيقَ الحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ فإنها رَأَتْ شَيْطَاناً».
 متفق عليه (٢).

٢ - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:
 ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ نُباحَ الكِلابِ، وَنَهِيقَ الحُمُرِ بِاللَّيلِ فَتَعَوَّذُوْا بِالله، فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لا تَروْنَ». أخرجه أحمد وأبو داود (٢).

#### • ما يقول إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه: «مَنْ رَأَى

<sup>(</sup>١) صحيح/ أخِرجه أحمد برقم (١٠٤٢٠)، وأخرجه الترمذي برقم (٣٤٣٣)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليهِ، أخّرجهِ البخاري برقم (٣٣٠٣) واللّفظ ِله، ومسلمٌ برقم (٢٧٢٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح/ أخرجّه أحمَد برقم (١٤٣٣٤)، وأخرجه أبو داود برقمُ (٣٠١٥)، وهذا لفظه.

مُبْتَلَى قَقَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَاني مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي على كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً ، لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ البَلاءُ». أخرجه الطبراني في الأوسط (١).

## ما يقول لمن نُصح ثم استكبر:

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ» مَا بِشِمَالِهِ فَقَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ» مَا مَنَعَهُ إلَّا الكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إلى فِيْهِ.أخرجه مسلم (٢).

## ● ما يقول إذا شرع في إزالة المنكر:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَكَّةَ وَحِوْلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَكَّةَ وَحَوْلَ البَيْتِ ثَلاثُمائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُباً، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ في يَدِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: «﴿ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبِيطِلُ ﴾ ». متفق عليه (٢).

## ما يقوله لمن صنع إليه معروفاً:

١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الخَلاءَ
 فَوَضَعْتُ لَهُ وُضُوءاً، قَالَ: «مَنَ وَضَعَ هَذَا؟» فَأُخْبِرَ ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ فَوَضَعْ أَنْ بِرَ». متفق عليه (٤٠).

٢ - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) صحيح/ أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٣٢٠) ، انظر الصحيحة رقم (٢٧٣٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم برقم (۲۰۲۱). (۳) منتر ما برا از است (۲۰۷۸) الازال برا تر (۲۰۷۸)

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، ألخرجه البخاري برقم (٢٤٧٨) واللفظ له، ومسلم برقم (١٧٨١). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٣) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٤٧٧).

«مَنْ صُنِعَ إِلَيهِ معْرُوفٌ فقال لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ الله خَيراً، فَقَدْ أَبلَغَ في الثَّناءِ».أخرجه الترمذي (١).

٣- وعن عبدالله بن أبي ربيعة رضي الله عنه قال: اسْتَقْرَضَ مِنِّي اللهُ عنه قال: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ وَقَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ في النَّبِيُّ وَقَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ في أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الحَمْدُ وَالأَدَاءُ». أخرجه النسائي وابن ماجه (٢).

### ما يقوله إذا رأى الباكورة من الثمر:

## ما يفعله إذا أتاه أمر يسره:

عن أبي بكرة رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ يُسُرُّهُ أَوْ يُسَرُّهُ أَوْ يُسَرُّ بِهِ خَرَّ سَاجِداً شُكْراً للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. أخرجه الترمذي وابن ماجه ('').

### • ما يقال عند التعجب والسرور:

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لَقِيَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ في طَرِيق مِنْ

<sup>(</sup>١) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٢٠٣٥).

<sup>(</sup>٢) حسن / أخرجه النسائي برقم (٢٦٨٣)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (١٣٧٣). (٤) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (١٥٧٨)، وأخرجه ابن ماجه برقم (١٣٩٤)، وهذا لفظه.

طُرقِ المَدِيْنَةِ وَهُوَ جُنُبُ فَانْسَلَ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله لَقِيْتَنِي فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله لَقِيْتَنِي فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله لَقِيْتَنِي وَأَنَا جُنُبُ فَعَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: وَأَنَا جُنُبُ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «شُبْحَانَ الله، إنَّ المؤْمِنَ لا يَنْجُسُ». متفق عليه (۱).

٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما - وفيه - . . قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ الله : أَطَلَقْتَ نِسَاءَك؟ فَرَفَعَ إليَّ بَصَرَهُ فَقَالَ: «لا» فَقُلْتُ: الله أَكْبَرُ. متفق عليه (٢).

## ● ما يقول إذا هاجت الريح:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ إذا عَصَفت الريح قال: «اللَّهُمَّ إنِي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُو وَذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ». أخرجه مسلم (٣).

### • ما يقول إذا رأى السحاب والمطر:

١ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان إذا رأى المطر قال : « اللَّهُمُ صَيِّباً نَافِعاً ». أخرجه البخاري (<sup>(1)</sup>).

٢ - وعن عائشة رضي الله عنها أن النَّبِيَّ عَلِيَّةً كَانَ إذا رأى سَحَاباً

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٨٣)، ومسلم برقم (٣٧١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) مِتفق عليه، أخرجه البخاريّ برقم (١٩١٥) واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٨٩٩). (٤) أ

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (١٠٣٢).

مُقبلاً من أُفُقِ منَ الآفاقِ ترَكَ ما هُوَ فيه وإنْ كانَ في صَلاتِهِ حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ فيقُولُ: «اللَّهُمَّ إنَّا نَعُوذُ بكَ من شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ» فإنْ أمطَرَ قال: «اللَّهُمَّ سَيْباً نَافِعاً» مَرَّ تْينِ أو ثلاثةً، وإنْ كَشَفَهُ الله عزَّ وجلَّ ولمْ يُمطِرْ حَمِدَ الله على ذَلكَ. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه (١).

## ما يقوله بعد نزول المطر:

« مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ ». متفق عليه (٢).

## ● ما يقول من الدعاء لخادمه:

عن أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله ، خادمك ادع الله له ، فقال: «اللَّهُ مَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ». متفق عليه (٣).

## ما يقول إذا أراد مدح مسلم:

عن أبي بكرة رضي الله عنه -وفيه-.. أن رسول الله على قال: «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً صَاحِبَهُ لا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلاناً، وَالله حَسِيبُهُ، وَلا أُزَكِّي على الله أَحَداً، أَحْسِبُهُ -إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ-كَذَا وَكَذَا». متفق عليه ('').

<sup>(</sup>١) صحيح/ أخِرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (٧٠٧)، وأخرجه ابن ماجه برقم (٣٨٨٩).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (۱۰۳۸)، ومسلم برقم (۷۱). (۳) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٣٤٤) واللفظ له، ومسلم برقم (٦٦٠).

<sup>(</sup>٤) متفقّ عليه، أخرَجه البخاري برّقم (٢٦٦٢)، ومسلم برقم (٣٠٠٠) واللفظ له.

## ما يقول إذا زُكِّى:

عن عدي بن أرطأة قال: كان الرجل من أصحاب النبي على إذا زُكِي قال: اللَّهُمَّ لا تُوَّاخِذْني بِمَا يَقُولُونَ، وَاغْفِرْ لي مَا لا يَعْلَمُونَ. أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١).

## ما يقول من أراد المال والولد:

قَالَ الله تعالى: ﴿ فَقُلُتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَارًا ﴿ ثَا يُمْ سِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ اللهِ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمَوْلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُوْ جَنَّنَتٍ وَيَجْعَل لَكُوْ أَنْهَزًا ﴿ اللهِ ﴾ [نوح / ١٠ – ١٢].

<sup>(</sup>١) صحيح/ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (٧٨٢).

# كتاب الأدعية

ويشتمل على ما يلي:

١ - أحكام الأدعية

٢ - ما يعتصم به العبد من الشيطان

من الأدعية والأذكار، ويشمل:

١ – ما يعتصم به العبد من الشيطان

٢ - علاج السحر والمس

٣- رقية العين

٣- أفضل الأوقات والأماكن والأحوال التي يستجاب
 فيها الدعاء

٤ - بعض الأدعية الواردة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، وتشمل:

١ - الأدعية من القرآن الكريم

٢ - من أدعية النبي عَلَيْكُمْ

## قال الله تعالى:

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلذَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾

[البقرة/ ١٨٦]

# كتاب الأدعية

# ١ - أحكام الأدعية

#### أنواع الدعاء:

الدعاء نوعان: دعاء عبادة، ودعاء مسألة، وكل واحد منهما مستلزم للآخر.

الأول: دعاء العبادة: هو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته من أجل تحصيل محبوب، أو دفع مكروه، أو كشف ضر بإخلاص العبادة له وحده، والتضرع إليه.

قال الله تعالى: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَمْتَجَبَّنَا لَهُ, وَنَجَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَانَاكِ ثُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَانَاكِ ثُنجِي

الثاني: دعاء المسألة: هو طلب الداعي من ربه جلب نفع، أو غفران ذنب، أو كشف ضر.

قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَٰدَامَنَا وَالسَرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَٰدَامَنَا وَالسَمْرَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿اللَّهِ﴾ [آل عمران/ ١٤٧].

#### ● قوة الدعاء:

الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح تاماً لا آفة به، والساعد ساعداً قوياً، والمانع

مفقوداً حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلّف واحد من الثلاثة تخلّف الأثر.

والدعاء سلاح المؤمن ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وبقدر قوة اليقين على الله، والاستقامة على أوامر الله، وبذل الجهد لإعلاء كلمة الله، تكون إجابة الدعاء وحصول المطلوب.

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِرَ وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَ وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَنْ يَتَوَكُنُ مَنَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ اللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ ﴾ [الطلاق/ ٢-٣].

#### • إجابة الدعاء:

الله عز وجل غني كريم لا يرد من سأله أبداً ، ولا تنقص خزائنه أبداً. العطاء أحب إليه من المنع ، والعفو أحب إليه من الانتقام.

وإذا حصل الدعاء بشروطه فالله إما أن يعطي السائل حالاً.. أو يؤخر الإجابة ليُكثر المسلم من البكاء والتضرع.. أو يعطيه شيئاً آخر أنفع له من سؤاله.. أو يدفع به عنه بلاء.. أو يؤخره إلى يوم القيامة.. فالله أعلم بما يصلح لعباده، فلا نستعجل: ﴿إِنَّ ٱللهَ بَلِغُ أَمْرِهِ وَقَدَّرًا ﴿ الطلاق / ٣].

### • موانع إجابة الدعاء:

الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاءً لا يحبه الله؛ لما فيه من العدوان.

وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله تعالى وقت الدعاء.

وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم، واستيلاء الغفلة والسهو، وتراكم الذنوب على القلب.

وإما استعجال الإجابة وترك الدعاء، وربما منعه في الدنيا ليعطيه في الآخرة أعظم منه، وربما منعه وصرف عنه من الشر مثله.

وربما كان في حصول المطلوب زيادة إثم فكان المنع أولى، وربما منعه لئلا ينشغل بالعطاء عن ربه فلا يسأله ولا يقف ببابه.

١- عن جابر رضي الله عنه قال: سَلَّمَ نَاسٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى رَسُولِ الله عَنْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْسَهُ وَعَلَيْكُمْ الله عَلَيْمَ عَلَيْهَمْ وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا ». أخرجه مسلم (١٠).
 عَلَيْهِمْ، وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا ». أخرجه مسلم (١٠).

٢ - وعن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ ﷺ: «أيها النَّاسُ إِنَّ الله طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ الله أَمَرَ المؤْمِنينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المرْسَلِينَ فَقَالَ: (ياأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحِاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيِّبَاتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢١٦٦).

مَا رَزَقْنَاكُمْ ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّفَر أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِي بِالحرام ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ». أخرجه مسلم (١).

### ● حالات الدعاء مع البلاء:

الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يمنع نزوله، ويرفعه إذا نزل، أو يخففه.

#### وللدعاء مع البلاء ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه.

الثانية : أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء.

الثالثة : أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه.

#### ● فضل الدعاء:

ر - قال الله تعالى: ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَآءَ ٱلَيْلِ سَاجِدًا وَقَآيِمًا يَحُذَرُ اللهَ تعالى: ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَآءَ ٱلَيْلِ سَاجِدًا وَقَآيِمًا يَحُذَرُ الْأَخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ قَلُ هَلُ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهِ اللهِ اللهِ مرا ٩].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ
 دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾
 [البقرة/١٨٦].

٣- وقال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُوۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (١٠١٥).

يستَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ١٠٠ اللهِ [عافر/ ٦٠].

• آداب الدعاء وأسباب الإجابة:

لإجابة الدعاء آداب وأسباب:

منها: الإخلاص للهِ عز وجل، وأن يبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي عليه في أول الدعاء وآخره.

ومنها: حضور القلب أثناء الدعاء، وخَفْض الصوت بالدعاء، والاعتراف بالنعمة وشكر الله تعالى عليها.

ومنها: الدعاء ثلاثاً، والإلحاح في الدعاء، وعدم استبطاء الإجابة، والجزم في الدعاء مع اليقين بالإجابة، وألّا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وألّا يعتدي في الدعاء، وحسن الظن بالله تعالى.

ومنها: عدم الدعاء على الأهل والنفس والمال والولد، وأن يكون مطعمه ومشربه وملبسه من حلال، ورد المظالم إنْ كانت، والتضرع والخشوع، والطهارة من الحدث والخبث.

ومنها: رفع اليدين إلى المنكبين ضاماً لهما وبطونهما نحو السماء، وإن شاء قَنْعَ بهما وجهه وظهورهما نحو القبلة.

ومنها: استقبال القبلة أثناء الدعاء، والدعاء في الرخاء والشدة، والدعاء بالأدعية التي هي مظنة الإجابة مما ورد شرعاً.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاَيَنْتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا

وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ الْ سَنَجَافَى جُنُونُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنْهُمْ يُنفِقُونَ الله فَلَا تَعْلَمُ نَقْشُ مَّا أَخْفِى لَمُمُ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله [السجدة/ ١٥ - ١٧].

## • أنواع الدعاء:

## الدعاء أنواع:

الأول: نوعٌ أَمَر الله ورسوله العبد به إما أَمْر إيجاب، أو أَمْر استحباب كالأدعية الواردة في الصلاة وغيرها مما ورد في القرآن والسنة من الأدعية ، فهذا يحبه الله ويرضاه.

الثاني: نوعٌ نهى الله ورسوله العبد عنه كالاعتداء في الدعاء، مثل أن يسأل العبد ما هو من خصائص الرب، كأن يسأل الله أن يجعله بكل شيء عليم، أو على كل شيء قدير، أو يُطْلعه على الغيب ونحو ذك، فهذا لا يحبه الله ولا يرضاه.

الثالث: نوعٌ مباح كأن يسأل الفضول التي لا معصية فيها.

وأول وأفضل وأعظم وأكمل دعاء وسؤال في القرآن هو: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ آلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ آلْحَمَدُ اللَّهِ رَبِّ آلْعَلَمُ اللَّهِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ رَبِّ آلْمُسْتَقِيمَ ﴾ إيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنعُمَتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ۞ ﴾ والفاتحة / ٢-٧].

# ٢ - ما يعتصم به العبد من الشيطان من الأدعية والأذكار

## أقسام الأمراض:

تنقسم الأمراض التي تصيب الإنسان إلى قسمين:

أمراض القلوب، وأمراض الأبدان، وأمراض القلوب نوعان:

الأول: مرض شبهة كما قال الله عز وجل عن المنافقين: ﴿ فِ قُلُوبِهِم مَرْضُ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيكُ بِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ اللهِ اللهِ مَرْضًا وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيكُ بِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ اللهِ اللهِ مَرْضًا وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيكُ بِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ اللهِ اللهِ مَرْضًا وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيكُ بِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ اللهِ عَلَى ال

الثاني: مرض شهوة كما قال الله عز وجل لأمهات المؤمنين: ﴿ يُنِسَآ النَّهِ عَنْ وَجَلَ لاَ مَعْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

أما أمراض الأبدان فهو ما يصيبها من الأدواء والعلل الحسية.

وطب القلوب يُعرف بواسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام فقط، فإنه لا صلاح للقلوب إلا أن تكون عارفة بربها وفاطرها، عالمة بأسمائه وصفاته، وأفعاله وشرعه، مُؤْثِرة لمرضاته ومحابه، متجنبة لمناهيه ومساخطه.

وطب الأبدان نوعان: نوع فطر الله عليه الحيوان ناطقه وبهيمه ، فهذا لا يحتاج إلى طبيب كطب الجوع والعطش والتعب ، تعالَج بأضدادها من الأكل والشرب والراحة.

ونوع يحتاج إلى فكر وتأمل ، وعلاجه يكون بالأدوية الطبيعية، أو الإلهية، أو بهما معاً. ١ - قال الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ
 وَاشُكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [البقرة/ ١٧٢].

٢ - و قــــال الله تعـــالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيْنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِنِكِرِ اللَّهِ أَلَا الله تَعْلَمُ اللهِ الله عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

### أمراض القلوب:

مرض القلب خروجه عن صحته واعتداله، فإن صحته أن يكون عارفاً بالحق، محباً له، مُؤْثِراً له على غيره، فمرضه إما بالشك فيه، وإما بإيثار غيره عليه.

فمرض المنافقين مرض شك وشبهة، ومرض العصاة مرض شهوة. وللقلب أمراض أخرى من الرياء، والكبر والعُجب، والحسد، والفخر والخيلاء، وحب الرئاسة ، والعلو في الأرض، وهذه الأمراض مركبة ومتولدة من مرضي الشبهة والشهوة نسأل الله السلامة منهما.

### • دفع شرور شياطين الإنس والجن:

٢- أمر الله عز وجل بالاستعاذة بالله من العدو الشيطاني الذي لا
 يقبل مصانعة ولا إحساناً، بل طبعه إغواء بني آدم وعداوتهم فقال

سبحانه: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ. هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّ ﴾ [فصلت/٣٦].

٣- المَلَك والسيطان يتعاقبان على قلب ابن آدم تعاقب الليل والنهار، فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره، ومنهم من يكون نهاره أطول من ليله، ومنهم من يكون زمانه كله ليلاً، ومنهم من يكون زمانه كله ليلاً، ومنهم من يكون زمانه كله نهاراً، وللمَلك بقلب ابن آدم لَمَّة، وللشيطان لَمَّة، وما أَمَر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان:

فإما إلى غلو ومجاوزة، وإما إلى تفريط وتقصير.

## • عداوة الشيطان لبني آدم:

اختص الله عز وجل المخلوقات المكلفة وهي الإنس والجن بثلاث نعم أساسية وهي: العقل، والدين، وحرية الاختيار.

وإبليس أول من أساء استخدام هذه النعم بتمرده على أمر ربه، بل أصر على العصيان، وطلب الإمهال إلى يوم البعث لاستغلال هذه النعم أسوأ استغلال بإغواء بني آدم، وتزيين المعاصي لهم ليتبعوه إلى النار.

١ - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُوز عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ,
 لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ [فاطر/ ٦].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُّوٌّ مُّبِيثُ ۞ ﴾ [يوسف/ ٥].

٣- وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ على البَحْر، فيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ، فَأَعْظَمُهُمْ

عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ». أخرجه مسلم (١).

#### • مظاهر عداوة الشيطان:

عداوة الشيطان للإنسان أشكال وألوان يعرضها على بني آدم بصور مختلفة:

فمنها: إغواء بني آدم وتزيين الشرور والآثام لهم ثم يتبرأ منهم.

ومنها: إغواء بني آدم بالوسوسة في النية والقول والعمل.

ومنها: أنه يضل بني آدم ويَعِدُهم ويُمنِّيهم وينزغ بينهم.

ومنها: أنه يَؤُزُّهم إلى المعاصي وسائر المحرمات.

ومنها: أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلها يمنعه منها، ويشطه، ويَعُوقه، ويخوِّفه.

ومنها: أنه يسعى في التحريش بينهم، وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم.

ومنها: إثارة الحسد والغل في قلوبهم.

ومنها: إيذاؤهم بأنواع الشرور والأسقام، وصدهم عن سبيل الله بكل ما يقدر عليه.

ومنها: أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح، ويعقد على رأسه عُقَداً تمنعه من اليقظة.

فمن سمع للشيطان وأطاعه وانقاد له صار من حزبه، وحُشر معه في النار، ومن أطاع ربه، وعصى الشيطان، حفظه منه، وأدخله الجنة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٨١٣).

١ - قال الله تعالى: ﴿ ٱسۡتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمۡ ذِكْرَاللَّهِ أَوْلَتِهَكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْمُنْسِرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ١٩].

٧- وقال الله تعالى: ﴿ قَالَ اَذَهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَمَ جَزَا َ وَكُمُّ جَزَاءً مَوْوَلُولُ الله عَالِي وَالْمَا الله تعالى: ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهِم بِعَيْلِكَ وَرَجِلِكَ مَوْفُورًا اللهُ عَلَيْهِم بِعَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمُولِ وَالْمَأْوَلَادِ وَعِدْهُمْ أَوْمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اللهَ وَسَارِكُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اللهَ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطَنُ أَ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا اللهِ الْإسراء/٦٣-١٥].

٣- وعن سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لابْنِ آدَمَ بَأَطْرُقِهِ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإسلام، فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبائِكَ وآباءِ أبيك، فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ. ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الهِجْرَةِ فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ المَهَاجِرِ كَمَثَلِ الفَرَسِ في الطِّولِ ، فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ.

ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الجِهَادِ، فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُوَ جُهْدُ النَّفْسِ وَالماَلِ فَتُقَاتِلُ فَتُقَاتِلُ فَتُقَدَّلُ فَتُخَاهَدَ» فَقَالَ رَسُولُ الله فَتُصَاهُ فَجَاهَدَ» فَقَالَ رَسُولُ الله فَتُصَاهُ فَجَاهَدَ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقَّا على الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّة». أخرجه أحمد والنسائي (۱).

#### ● سبل الشيطان:

السبل التي يسلكها الإنسان أربعة: اليمين والشمال، والأمام والخلف، وأي سبيل سلكها الإنسان من هذه وجد الشيطان عليها

<sup>(</sup>١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (١٦٠٥٤) ، وأخرجه النسائي برقم (٣١٣٤).

رصداً له، فإنْ سَلَكها العبد في طاعة وجد الشيطان عليها يثبطه عنها، ويبطئه، ويعوقه، وإنْ سَلَكها في معصية وجده عليها حاملاً له وخادماً، ومعيناً ومزيناً.

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُوَيْتَنِي لَأَقَدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللهُ ثُمَّ اللهُ تَعَالَى : ﴿ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَدُنَهُمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمُ ۖ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِمُ ۖ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّ

#### ● مداخل الشيطان:

المداخل التي يأتي الشيطان من قِبلها إلى الإنسان ثلاثة:

الشهوة.. والغضب.. والهوى.

فالشهوة بهيمية، وبها يصير الإنسان ظالماً لنفسه، ومن نتائجها: الحرص والبخل.

والغضب سبعية، وهو آفة أعظم من الشهوة، وبالغضب يصير الإنسان ظالماً لنفسه ولغيره، ومن نتائجه: العُجب والكبر.

والهوى شيطانية، وهو آفة أعظم من الغضب، وبالهوى يتعدى ظلمه إلى خالقه بالشرك والكفر، ومن نتائجه الكفر والبدعة.

وأكثر ذنوب الخلق بهيمية؛ لعجزهم عن غيرها، ومنها يدخلون إلى بقية الأقسام.

#### ● خطوات الشيطان:

الشيطان هو سبب جميع الشرور في العالم ، ولكن ينحصر شره في سبع خطوات، لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدة أو أكثر:

فأول وأعظم شريريده من العبد شر الكفر والشرك وعداوة الله ورسوله عليه.

فإن يئس منه نقله إلى شر البدعة وهي الثانية.

فإن عجز عنه نقله إلى شر الكبائر على اختلافها وهي الثالثة.

فإن عجز عنه نقله إلى شر الصغائر وهي الرابعة.

فإن عجز عنه أشغله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب عن الطاعات والواجبات وهي الخامسة.

فإن عجز عنه أشغله بالعمل المفضول عن الفاضل كإشغاله بالنوافل حتى تفوت الفرائض وهكذا وهي السادسة.

فإن عجز عنه سلط عليه حزبه من شياطين الإنس والجن بأنواع الأذى؛ ليشغله ويشوِّش عليه، فالمؤمن لا يزال في جهاد حتى يلقى الله، نسأل الله العون والثبات.

١ - قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَنَبِعُواْ
 خُطُوَ تِ الشَّيْطُنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ وِالسُّوَءِ وَالْفَحْسَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ١٦٨ - ١٦٩].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَبِّعْ خُطُوَتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ, يَأْمُنُ إِلْفَحْشَآءِ وَالْمُنكِرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا خُطُوَتِ الشَّيْطُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَ اللّهَ يُدزِّكِمَن يَشَآءُ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ النور/ ٢١].

## ١ – ما يعتصم به العبد من الشيطان

يتحصن العبد من الشيطان ويحترز من شره بما ورد في القرآن الكريم وثبت في السنة النبوية الصحيحة من الأدعية والأذكار، وفيهما الشفاء والرحمة والهدى والعصمة من جميع الشرور في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى، ومن ذلك:

الحرز الأول: الاستعادة بالله العظيم، فقد أمر الله عز وجل رسوله على أن يستعيذ بالله من الشيطان على وجه العموم، وعند قراءة القرآن، وعند الغضب، وعند الوسوسة، وعند الحُلْم المكروه على وجه الخصوص.

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِدْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ( ) ﴿ [فصلت / ٣٦].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ ٱلرَّحِيمِ
 اَمَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهِ عَلَى ٱلدِّينِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهَ عَلَى اللَّهِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا

الحرز الثاني: التسمية، فالتسمية استعانة بالله، وحرز من الشيطان، وعصمة من مخالطته للإنسان في طعامه وشرابه، وجماعه، ودخوله بيته ونحو ذلك مما ورد.

١ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ:
 ﴿إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ

دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ». أخرجه مسلم (١٠).

٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لَو أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَاْتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ: بِاسْم الله، اللَّهُ مَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُ مَا وَلَدٌ في ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبداً». متفق عليه (٢).

الحرز الثالث: قراءة المعوذتين: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾ و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ بَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بَينَ الجُحْفَةِ وَالأَبْوَاءِ إِذْ غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَعَوَّذُ بِ ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ و﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ وَيَقُولُ: ﴿ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذُ بِهِمَا ، فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذُ بِهِمَا ». قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَؤُمُّنَا بِهِمَا في الصَّلاةِ. أخرجه أحمد وأبو داود (").

## الحرز الرابع: قراءة آية الكرسي:

١ - قال الله تعالى : ﴿ الله لا ٓ إِلَه إِلا هُوَ الْحَى الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةُ وَلَا نَوْمٌ لَا قَالْحُدُهُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ اللّهَ عَلَمُ عَندُهُ وَ إِلّا بِإِذْنِدٍ ۚ يَعْلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهَ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٠١٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٣٩٦) واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (١٧٤٨٣)، وأخرجه أبو داود برقم (١٤٦٣).

مَا بِيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُمَا وَهُو ٱلْعَلَى ٱلْخَطِيمُ ﴿ البقرهُ ١٥٥]. ٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وَكَلَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ بحِفْظِ رَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتاني آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَقَصَّ الحَدِيثَ فَقَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إلى فَرَاشِكَ فَاقْرأ آية الكُرْسِيِّ، لَمْ يَزَلْ مَعَكَ مِنَ الله حَافِظُ، وَلا يَقْربُكَ فَرَاشِكَ فَاقْرأ آية الكُرْسِيِّ، لَمْ يَزَلْ مَعَكَ مِنَ الله حَافِظُ، وَلا يَقْربُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبُ، ذَاكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبُ، ذَاكَ شَيْطَانٌ عَرَى المَّانُ . أخرجه البخاري معلقاً (۱).

الحرز الخامس: قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة.

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْة: «مَنْ قَرَأَ هَاتَينِ الآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». متفق عليه (٢).

قال الله تعالى: ﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ اَمَن السَّعِنَا فِاللهِ وَمَلَتَهِ كَلِهِ وَمَلْتَهِ كَلْهُ وَمَكَالُواْ سَمِعْنَا فَاللهِ وَمَلَتَهِ كَلِهِ وَمَلَتَهِ كَلِهُ وَمَكَالُواْ سَمِعْنَا وَاللّهِ وَمَلَتَهِ مَنْ اللهِ وَسُعَهَا أَعَلَمْنَ أَعُولُا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا لَهُ مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنا مَا لَا تُولِد نَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنا مَا لَا تُحَمِيلُ اللهُ اللهِ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبِّنَا وَلا تُحَمِيلُنا مَا لا تَحْمِيلُ عَلَيْنَا وَلا تُحَمِيلًا عَلَى اللّهِ مِن قَبْلِنا أَرَبّنا وَلا تُحَمِيلُنا مَا لا لا تُحْمِيلُ عَلَيْنَا وَلا تُحَمِيلُنا مَا لا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقاً برقم (١٠٥٠)، ووصله النسائي في الكبرى برقم (١٠٩٧٥) بسند صحيح، انظر مختصر صحيح البخاري للألباني (٢/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٩٠٠٥)، ومسلم برقم (٨٠٨) واللفظ له.

طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ وَاُعْفُعَنَا وَاُغْفِرْلَنَا وَاُرْحَمَّنَا ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ اَلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ ٢٨٥-٢٨٦].

### الحرز السادس: قراءة سورة البقرة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله عَلَيَّ قَالَ: «لا تَجْعَلُوا بُيُ عَلَيْ قَالَ: «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ». أخرجه مسلم (١).

الحرز السابع: كثرة ذكر الله تعالى بقراءة القرآن، والتسبيح والتحميد، والتكبير والتهليل، وغيرها من الأعمال الصالحة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ الله عَلَيْ قال: لا إِلَهَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مِائَةَ مَرَّةٍ ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَاب، وَكُتبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَومَهُ ذَلِكَ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَومَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ». متفق عليه (٢).

### الحرز الثامن: دعاء الخروج من المنزل:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عَنَيْ قال: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِاسْمِ الله، تَوَكَّلْتُ على الله، لا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ» قَالَ: «يُقَالُ حِيْنَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ، فتتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٧٨٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٤٠٣) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٩١).

فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانُ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).

## الحرز التاسع: الدعاء إذا نزل منزلاً:

عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله عنها أنها سمعت رسول الله عنها أنها سمعت رسول الله التَّامَّاتِ يقول: ﴿إِذَا نِزِلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ ». أخرجه مسلم (٢).

## الحرز العاشر: كظم التثاوب، ووضع اليد على الفم:

١ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَليُمْسِكْ بِيَدِهِ على فيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ».
 أخرجه مسلم (٣).

٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «التّشَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ». متفق عليه (٤).

## الحرز الحادي عشر: الأذان:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْ قال: "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ أَدْبَر الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثُوِيبُ

<sup>(</sup>١) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم (٥٩٥٥)، وأخرجه الترمذي برقم (٣٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٢٧٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٢٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أُخرجه البخاري برقم (٣٢٨٩)، ومسلم برقم (٢٩٩٤) واللفظ له.

أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ المرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُر حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لا يَدْرِي كَمْ صَلَّى». متفق عليه (١٠).

الحرز الثاني عشر: دعاء دخول المسجد:

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه كَانَ إِذَا دَخَلَ المسْجِدَ قَالَ: «أَعُوذُ بِالله العَظِيم، وَبِوَجْهِهِ الكَرِيم، وَسُلْطَانِهِ القَدِيم مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» قَالَ: أَقَطُّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ اليَوم. أخرجه أبو داود (۱).

الحرز الثالث عشر: الوضوء والصلاة، ولا سيما عند الغضب والشهوة، فما أطفأ العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة.

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبِرِ وَٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [البقرة/ ١٥٣].

الحرز الرابع عشر: طاعة الله تعالى ورسوله ﷺ، واجتناب المعاصي ، وتجنب فضول النظر، وفضول الكلام، وفضول الطعام، وفضول المخالطة.

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَزَلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٠٨)، واللفظ له، ومسلم برقم (٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٦٦).

ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنْهُم مُنْهُونَ ١٠٠ ﴿ [المائدة/ ٩٠ - ٩١].

**الحرز الخامس عشر:** تطهير البيت من الصور، والتماثيل، والكلاب، والأجراس.

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ». أخرجه مسلم (١).

٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «الا تصحب الملائكة رُفْقة فيها كَلْبٌ وَالا جَرَسٌ». أخرجه مسلم (٢).

الحرز السادس عشر: اجتناب مساكن الجن والشياطين كالأماكن الخربة، والأماكن النجسة، كالحشوش، والمزابل، والأماكن الخالية من الإنس كالصحاري، وشواطئ البحار البعيدة ومرابض الإبل ونحوها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢١١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٢١١٣).

## ٢ - علاج السحر والمس

السحر: هو عزائم ورقى وعُقَد تؤثر في القلوب والأبدان.

والسحر شر محض، وظلم وبغي وعدوان، واعتداء على حقوق العبد إما في بدنه، أو ماله، أو عقله، أو علاقته مع غيره.

- المس: هو صرع الجن للإنس.
  - أسباب المس:

المس يقع بشكل مباشر من الجن إما عن شهوة وهوى وعشق كما يقع للإنس.

أو يقع عن بغض ومجازاة لمن ظَلمهم أو آذاهم من الإنس إما بقتل بعضهم، أو صب ماء حار، أو البول على بعضهم، وقد يكون عن عبث وشر من الجن كسفهاء الناس.

## • أحوال الإنس مع الجن:

الجن أحياء عقلاء مكلَّفون، مأمورون منهيون، لهم طاعات ومعاص، ولهم ثواب وعقاب.

فَمَنْ كان من الإنس يأمر الإنس ويأمر الجن بما أمر الله ورسوله به من الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فهذا من أفضل أولياء الله.

ومَنْ استعمل الجن فيما نهى الله ورسوله عنه من الشرك، أو قَتْل معصوم الدم، أو عدوان كأن يمرضهم، أو بضربهم أحداً من

الناس، أو يستعملهم في فاحشة، أو سرقة ، فهذا قد استعان بهم على الكفروالإثم والعدوان ، ومَنْ استعان بهم على ما يظن أنه من الكرامات فهذا مغرور قد مكروا به، ومَنْ استعمل الجن في أمور مباحة فهذا يُمنع منه؛ لعدم وروده في الشرع.

### • حكم إتيان السحرة:

يحرم على الإنسان الذهاب إلى السحرة ومن في حكمهم من الكهان والعرافين والمنجمين، وسؤالهم وتصديقهم، وذلك من كبائر الذنوب، بل قد يصل إلى الكفر.

فمن سأل الساحر أو الكاهن أو المنجِّم عن شيء من أمور الغيب فصدقه فقد كفر.

ومن سأله ولم يصدقه لم تُقبل له صلاة أربعين يوماً ، سواء قابله، أو شاهده في قنوات الإعلام، أو سأله سؤال استهزاء ، أو تسلية ، أو حب استطلاع .

وإنْ سأله ليمتحن حاله ويفضحه ويكشف أمره ليُحذِّر منه فهذا مشروع لمن له قدرة ؛ ليدفع شره عن الناس.

١ - عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، إِنِي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، وَقَدْ جَاءَ الله بِالإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ اللهُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، وَقَدْ جَاءَ الله بِالإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ اللهُ عَلْا تَأْتُهِمْ ». أخرجه مسلم (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٥٣٧).

٢ - وعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « مَنْ أتى عَرَّافاً أو كاهناً فصدَّقه فيما يقولُ فقد كَفرَ بما أُنزِلَ على مُحمَّدٍ عَلَيْهِ».
 أخرجه الحاكم (١).

٣- وعَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : « مَنْ أتى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». أخرجه مسلم (٢).

## • حكم تعلُّم السحر:

يحرم على الإنسان تعلَّم السحر وتعليمه وفعله ، بل ذلك كله كفر ؟ لما فيه من الشرك والكذب، وادّعاء علم الغيب ، والاستعانة بالشياطين ، ونشر الباطل.

١ - قال الله تعالى: ﴿وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَـٰنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَـٰنَ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة/ ١٠٢].
 ٢ - وقال الله تعالى: ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَا صَنَعُواً إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنَحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُحَيْثُ أَتَى اللهِ إِلَى اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٣- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْه عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَ: « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» قَالُ: « الشِّرْكُ بِالله ، السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» قَالُ: « الشِّرْكُ بِالله ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالحقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المؤمِنَاتِ

<sup>(</sup>١) صحيح / أخرجه الحاكم برقم (١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٢٢٣٠).

الغَافِلَاتِ ».متفق عليه (١).

## حكم أخذ الأجرة على السحر:

يحرم على الساحر أخذ الأجرة على فعل السحر ، أو على فك السحر، كما يحرم على الناس دفع المال للساحر أو الكاهن ونحوهم ؛ لأنها عوض عن محرم ، وأكل لأموال الناس بالباطل، وتعاون على الإثم والعدوان.

١ – قال الله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوَىٰ ۖ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَىٱلْإِثْمِرِ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠٠ ﴾ [المائدة/ ٢].

٢ - وعَنْ أبي مسعود الأنصاري رَضِي الله عَنْه أنَّ رسول الله ﷺ نهي عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.متفق عليه (٢).

#### ● أسباب انتشار السحر:

انتشر السحر والسحرة بين الناس لما يلي:

١ - الجهل بأحكام الله ، والجهل بحقيقة السحر والسحرة والكهَّان والمشعوذين.

٢- ضعف الإيمان والتقوى ، فيُؤْثِر الساحر الشرك على التوحيد ، والمعصية على الطاعة ، والدنيا على الآخرة ، ثم يستحلى السحر ، و يتكسب به.

٣- كثرة الوسائل والقنوات المعينة على انتشار السحر والسحرة.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم (۲۷٦٦) واللفظ له ، ومسلم برقم (۸۹). (۲) متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم (۲۲۳۷) ، ومسلم برقم (۱۵۱۷).

٤- الطمع والرغبة في كسب المال من قِبَل السحرة والشركات والقنوات التي تروِّج للفساد.

٥ - رغبة بعض الناس في معرفة أحوال الغيب المستقبل.

 ٦- كثرة الأمراض والأوهام والمشكلات التي تجعل المصاب يتعلَّق بأي شيء ، ويركن إلى أهل الدَّجَل الذين يُمَنُّونه بالأماني الباطلة ، والوعود الكاذبة .

٧- مشاهدة الأفلام التي تنشر الكفر والشرك والسحر كأفلام الكرتون المشتملة على الخرافة والدَّجَل والخداع ونحو ذلك مما يُفسد التوحيد.

٨- كثرة من يأتي السحرة من ضعاف الإيمان ، وقلَّة العقوبات الرادعة للسحرة والمشعوذين.

### أنواع السحر:

السحر هو كل أمر خَفِيَ سببه ، مؤلَّف من عزائم وعُقَد ورُقَى شركية، تؤثِّر في الأبدان والقلوب بمرض ، أو قتل ، أو تفريق ، أو تجميع ، أو حب ، أو كره.

## والسحر أنواع كثيرة :

فمنه الخداع والتمويه كأن يطير الساحر في الهواء ، أو يَدخل في حلقة ضيقة ، أو يمشي على خيط معلَّق ، أو يقلب الحمامة إلى إنسان ونحو ذلك مما فيه صَرْف الشيء عن

حقيقته ، وإخراج الباطل في صورة الحق ، فهذا كله من السحر والشعوذة ، والأخذ بالعيون كما قال سبحانه عن سحرة فرعون : ﴿ فَلَمَّا اللَّقَوا سُحَـرُوا أَعَيْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ اللَّهِ الأعراف/ ١١٦].

وهناك أعمال يمكن إلحاقها بالسحر لِمَا بينهما من التشابه والاشتراك في ادّعاء علم الغيب، وسلوك الطرق المنحرفة للوصول إلى ذلك ، وفَتْح أبواب الدَّجَل والخرافة، والتعلق بغير الله ، ومن ذلك : الكهانة ، والعِرَافة ، والتنجيم ، والطِّيرة ، والخط على الرمل ونحو ذلك.

#### ● علامات السحرة والدجالين:

للسحرة والدجالين والمشعوذين علامات منها:

١ - أن يسأل الساحر عن اسم المريض، أو اسم أمه، أو اسم أبيه ليستعين بذلك على معرفة المريض عن طريق الشياطين.

٢ - أن يخبر الساحر المريض باسمه واسم أمه، ويخبره بعلَّته قبل أن يتكلم الشيطان أخبره.

٣- أن يطلب أثراً من آثار المريض كشعره أو ثوبه أو صورته
 ليستعين بذلك على معرفته عن طريق الشياطين.

٤-أن يـشتمل كـلام الـساحر أو المـشعوذ عـلى اسـتعانة بـالجن والشياطين أو عبارات غير مفهومة.

٥ - أن يطلب من المريض أن يذبح حيواناً ، أو طيراً ، ولا يذكر اسم
 الله عليه ليضعه على صدره، أو تحت وسادته.

٦- أن يعطي المريض حرزاً مختوماً لا يعلم ما فيه ويمنعه من فتحه.

٧- أن يطلب من المريض ألا يمس الماء مدة معينة ، أو يطلب منه
 وضع أوراق محترمة في النجاسة قد تكون من المصحف.

٨- أن يطلب من المرأة أن تتكشف وتتبرَّج أمامه ، ويخلو بها في ظلام من دون مَحْرم.

٩- أن يعطي المريض أشياء يدفنها في الأرض ، أو يعطيه أوراقاً
 مختومة ليحرقها ويتبخّر بها ، أو يبول عليها ، وقد تكون من المصحف.

 ١٠ - أن يكون معروفاً بالانحراف وغشيان المحرمات ، تاركاً أو مقصِّراً في الشعائر الظاهرة كالصلاة مع الجماعة ونحو ذلك.

## ● حكم حَلّ السحر عن المسحور:

لا ريب أنَّ السحر داء يؤثِّر في الناس بالمرض أو القتل أو التفريق بين المرء وزوجه ، ولَمَّا كان لكل داء دواء شُرع للمصاب أن يسعى في علاجه بالرقية الشرعية ، والأدوية النافعة المباحة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْه أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «مَا أَنزَلَ اللهُ دَاءً

إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً ».أخرجه البخاري (١١).

## ● حكم حَلّ السحر بالسحر:

ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواءً مباحاً أو مشروعاً ، فلا يجوز حَلَّ السحر بالسحر ؛ لما في ذلك من التقرُّب إلى الشياطين بالشرك والكبائر ليَحِلُّ الشيطان السحر عن المسحور.

ولا يَحِلُّ السحر إلا ساحر يتقرَّب إلى الشيطان بما يحب من الشرك كالسجود له ، أو ذُبْح حيوان على غير اسم الله ، أو تلطيخ المصحف بالنجاسة ونحو ذلك مما يُسخِط الله.

فإذا فعل الساحر ذلك ساعده الشيطان ، وكلُّم إخوانه الشياطين الذين عملوا السحر ، فأبطلوا ذلك العمل عن المسحور.

وهــؤلاء وأولئــك ﴿شَينطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِينِ يُوحِي بَعَضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۚ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۖ اللَّهِ [الأنعام/ ١١٢].

وعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه عَن النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ قَالَ : « مَنْ أَتِي عَرَّافاً أُو كاهناً فصدَّقهُ فيما يقولُ فقد كَفرَ بما أُنزِلَ على مُحمَّدٍ عَلَيْ ». أخرجه الحاكم (٢).

#### حد الساحر:

حد الساحر القتل ؛ لما في السحر من الشرك ، وادِّعاء علم الغيب ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري برقم (۵۷۸). (۲) صحيح / أخرجه الحاكم برقم (۱۵).

والاستعانة بالشياطين ، والسعي في الأرض بالفساد ، وإذا قتل الساحر بسحره قُتِل حداً.

وتُقبَل توبة الساحر إذا تاب ؛ لأنه مشرك ، والمشرك إذا تاب تاب الله عليه ، ولهذا قَبِل الله توبة سحرة فرعون.

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَّطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَاكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة/ ١٠٢].
 ٢ - وقال الله تعالى: ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِدِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ [المائدة/ ٣٩].

### • علاج السحر والمس:

علاج السحر والمس له حالتان:

الأولى: أن يُعرف موضع السحر، فيُستخرج ويُتلف، فيبطل معه السحر بإذن الله، وهذا أبلغ ما يُعالج به المسحور، ويمكن معرفة موضع السحر إما بالرؤيا في المنام،أو يوفقه الله لرؤيته أثناء البحث عن السحر، أو عن طريق الجن إذا قرأ على المسحور، فينطق الجني، ويخبر بمكان السحر، فيؤخذ ويُتلَف.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رسول الله ﷺ سُحِرَ حَتَّى كَانَ رَسول الله ﷺ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنه يَأْتِي النِّسَاءَ وَلا يَأْتِيهِنَّ. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَعَلِمْتِ أَنَّ الله قَدْ أَفْتَاني فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ أَتَاني رَجُلانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُ مَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ

رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلآخرِ: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبُ، قَالَ: مَطْبُوبُ، قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بِنُ الأَعْصَمِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقاً، قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: في مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، قَالَ: وَأَيْنَ؟ لَيْهُودَ كَانَ مُنَافِقاً، قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: في مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، قَالَ: وَأَيْنَ؟ قَالَ: في جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكْرٍ تَحْتَ رَعُوفَةٍ في بِئْرِ ذَرْوَانَ» قَالَتْ: فَأَتَى النَّبِيُّ قَالَ: فَي مُشْطٍ البَّرْ حَتَى اسْتَخْرَجَهُ... متفق عليه ('').

الثانية: ألَّا يعرف موضع السحر ، فيعالج حينئذ بأمرين:

الأول: الرقية الشرعية: وتكون بالقراءة على المريض رغبة إلى الله في شفائه بما ورد من الأدعية في القرآن والسنة أو بما يوافقهما.

### ● ما يَرْقى منه الراقى:

الرقية الشرعية تكون من السحر، والمس، والحسد، والعين، والصرع، والجنون ، والسم، واللدغة، والألم، والمرض، والهمّ وغير ذلك من الأمراض الظاهرة والباطنة، فالحمد لله الذي جعل لكل داء دواء، وجعل القرآن هدىً وشفاء.

## وشروط الرقية الشرعية ما يلي:

١ - أن تكون بكلام الله ورسوله، أو بالأدعية الموافقة للشرع.

٢ - أن تكون باللسان العربي أو بغيره مما يُفهم معناه.

٣- أن يكون الراقي لغيره معروفاً بالإيمان والتقوى.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٧٦٥)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٨٩).

٤ - أن يعتقد الراقي والمصاب أن الرقية سبب، فلا يعتمد عليها، بل
 يتوكل على الله في الشفاء.

٥ - ألا تشتمل الرقية على شيء يخالف الشرع كدعاء غير الله،
 والسب والشتم.

والأحسن أن يقرأ الإنسان على نفسه أو مريضه ، ويجوز له طلب الرقية من غيره من أهل التقوى والصلاح.

الثاني: الدواء المباح شرعاً كالعسل، وماء زمزم، والعجوة، والحبة السوداء، والحجامة ونحوها.

١- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «الشّفَاءُ في ثَلاثَةٍ: في شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتي عَن الكَيِّ». أخرجه البخاري (١).

٢- وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَيْدٍ يقول: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ وُ ذَلِكَ اليَومَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٥٦٨١).

سُمُّ وَلا سِحْرٌ». متفق عليه (١).

وفي رواية لمسلم: «مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لابتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ».

٣- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عليه يقول: "إِنَّ فِي الحَبَّةِ السَّودَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ". متفق عليه (١٠).

٤- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ».أخرجه أبو داود (٣).

#### ● كيفية الرقية الشرعية:

يتوضأ الراقي، ثم يبدأ بالقراءة على نفسه أو المريض، مرتلاً للآيات، وينفث على نفسه أو المريض بما تيسر من القرآن، ومن ذلك: سورة الفاتحة، آية الكرسي، خواتم سورة البقرة، سورة الكافرون، سورة الإخلاص، والمعوذتان، وآيات السحر والجان، ومنها:

ا ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنَ ۚ ٱلَّهِ عَصَاكٌّ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ اللَّهُ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَغِرِينَ اللهِ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ اللهِ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَتِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ رَبِّ مُوسَى

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٧٦٩)، ومسلم برقم (٢٠٤٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٨٨٥)، ومسلم برقم (٢٢١٥) واللفظ له. (٣) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (٢٨٨١)، انظر صحيح الجامع رقم (٥٩٦٨).

وَهَدُرُونَ ١١٧﴾ [الأعراف/ ١١٧-١٢٢].

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ اللهِ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى اَلْقُوا مَا آنتُم مُلْقُونَ اللهِ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِثْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُ إِنَّ اللهَ السَّحُرُ إِنَّ اللهَ اللهَ الْحَقَ بِكَلِمَنتِهِ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَيُحِقُّ ٱللهُ ٱلْحَقَ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُحْرِمُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

• ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَكُونَ أُوَلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلْ الْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُكُونَ أُوَلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلْ الْمُقُوسَىٰ أَلَهُمُ وَعِصِينُهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿ إِنَّ فَأَوْجَسَ فَا فَي نَفْسِهِ عَنِفَةَ مُّوسَىٰ ﴿ إِنَّ فَلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَالْمُ اللَّهِ مَا فِي يَفْسِهِ عَنِفَةً مُّوسَىٰ ﴿ إِنَّ فَلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللّ

﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينِ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنَ الشَّيْطِينِ كَفَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَى يَقُولا آلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُولا آلْمَلُ فَنُ فَضَنَةُ فَلَا تَكْفُرُ فَيْتَعَلِّمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْ وَزُوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ أَلْمَرُونَ مَا يَضُدُونَ مَا يَضُدُوهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَلا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا شَكَرُواْ بِهِ وَالْفَرْ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّه

• ﴿ وَالصَّنَفَاتِ صَفًّا ١ فَالرَّجِرَتِ زَجْرًا ١ فَالنَّالِيَتِ ذِكْرًا ١ إِنَّ إِلَاهَكُمْ

لَوَحِدُ ﴿ ثُونَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ الْمَشَرِقِ ﴿ إِنَّا زَيْنَا الْمَشَرِقِ ﴿ الْمَشَرِقِ ﴿ إِنَّا الْمَشَاءَ الدُّنِيَا بِزِينَةِ الْكُواكِبِ ﴿ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَنِ مَارِدِ ﴿ لَا لَا يَسَّمَعُونَ إِلَى السَّمَاءَ الدُّنَا بِزِينَةِ الْكُواكِبِ ﴿ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَنِ مَارِدِ ﴿ لَا لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى السَّمَاءَ الدُّنَا فَي وَيُقَدُ فُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا فَلَمَا قَضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ اللهِ قَالُواْ يَنَقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كَالُواْ أَنصِتُوا فَلَمَا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ اللهِ قَالُواْ يَعَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كَالَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ يَنقُومَنَا أَجِيبُواْ دَاعِى اللهِ وَءَامِنُواْ بِهِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ الْوَلِيَا الْ أَوْلَيَهِ كَفِيضَلُولُمُ مِينٍ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْسَ اللهُ عَلَيْسَ اللهُ عَلَيْسَ اللهُ مَا اللهُ ا

﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنَ ٱقطَارِ ٱلسَّمَوَتِ
 وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواً لَا نَنفُذُونَ إِلَا بِسُلطَنِ ﴿ ثَنَ فَهِاً فَإِلَى ءَالَآ مَرَيَّكُمَا تُكَذِبانِ
 ﴿ يُنسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِّن نَارٍ وَنُحَاسُ فَلا تَنفَصِرَانِ ﴿ قَ فَهَا كَن عَالاَةِ عَالاَةِ مَا كَذَبَانِ ﴿ قَ اللَّهِ عَلَيْكُمَا تُكذِّبانِ ﴿ قَ اللَّهُ عَلَيْكُمَا تُكذِّبانِ ﴿ قَ اللَّهِ عَلَيْكُمَا تُكذِّبانِ ﴿ قَ اللَّهُ عَلَيْكُمُا لَلْ عَلَيْكُمَا لَلْكُونَا لِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُمَا تُكذِّبانِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمُا اللَّهَ عَلَيْكُمُا اللَّهُ عَلَيْكُمُا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهَ عَلَيْكُمُا اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْكُمُا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُا اللَّهُ اللَّهِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّذُالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُو

﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلنَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَنْرِهِمْ لَمَا سَمِعُوا ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونٌ
 (٥) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْقَالِمِينَ (٥) ﴾ [القلم/ ٥١-٥٢].

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اللَّهُ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ الْفَهِيرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهُ ﴾ [الأنعام/١٧ - ١٨].

- «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ البَأْسَ، وَاشْفِهِ وَأَنتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاءَ إلَّا شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَماً». متفق عليه (١).
- ﴿بِاسْمِ الله أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ
  حَاسِدٍ الله يَشْفِيكَ ، بِاسْمِ الله أَرْقِيكَ». أخرجه مسلم (٢).
- «بِاسْمِ الله يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا
  حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِيْ عَينٍ».أخرجه مسلم (٣).
- «امْسَحِ البَأْسَ ، رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لا كَاشِفَ لَـهُ إلَّا أَنْتَ». أخرجه البخاري<sup>(٤)</sup>.
- «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ
  لامَّةٍ». أخرجه البخاري<sup>(٥)</sup>.
  - ﴿ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾. أخرجه مسلم (١).
- «بِاسْمِ اللهِ ( ثَلاثاً ) ، أَعُوذُ بِالله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ »
  سبع مرات، واضعاً يده على مكان الألم. أخرجه مسلم (١).
- «أَسْأَلُ الله العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ» سبع مرات.

أخرجه أبو داود والترمذي <sup>(^)</sup>.

<sup>(</sup>١) مِتفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٧٤٣) واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٢١٨٦).

<sup>(</sup>٣) أُخرَّجه مسلمُ برَقمُ (٢١٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (٥٧٤٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري برقم (٣٣٧١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم برقم (٢٧٠٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم برقيم (٢٢٠٢).

<sup>(</sup>٨) صحّيح/ أخراجه أبوداود برقم (٣١٠٦)، وأخرجه الترمذي برقم (٢٠٨٣).

#### ٣ - رقية العين

• العين: هي سهام تخرج من نَفْس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين ، فتصيبه تارة، وتخطئه تارة، فإنْ صادفَتْه مكشوفاً لا وقاية عليه أثَّرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذراً مُحصَّناً لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه.

والعين التي تصيب بني آدم نتيجة من نتائج الحسد، أو انبهار شديد بما يرى العائن مع غفلة عن ذكر الله تعالى، وقد يتبعها شيطان من شياطين الجن.

#### • كيفية الإصابة بالعين:

يطلق العائن الوصف على من يريد بدون ذكر اسم الله تعالى ولا تبريك، فتتَلَقَّفُ الأرواح الشيطانية الحاضرة، وتعمد إلى إهلك المعيون أو إيذائه إذا أراد الله عز وجل، ولم يكن ثمة تحصين.

قال الله تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ عَلِيمُ اللهِ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيمُ عَلَّ عَلَيْكُمُ ع

علاج من أصابته العين :

#### من أصابته عين فله حالتان:

الأولى: إن عَرف العائن فعليه أن يأمره بالاغتسال، وعلى العائن أن يمتثل ويغتسل طاعة لله ورسوله على أي خذ الماء الذي اغتسل فيه العائن ويُصب من خلف المعين دفعة واحدة فيبرأ بإذن الله تعالى.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «العَيْنُ حَقُّ، وَلَو

كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ القَدَرَ سَبَقَتْهُ العَينُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلتُمْ فَاغْسِلُوا». أخرجه مسلم<sup>(١)</sup>.

#### • صفة الاغتسال:

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ خَرَجَ وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَكَّةَ.. -وَفِيهِ- فَلُبِطَ بِسَهْلِ، فَأُتِيَ رَسُولَ الله فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ وَالله مَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَمَا يُفِيتُ، قَالَ: «هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ؟» قًالُوا: نَظَرَ إِلَيهِ عَامِرُ بنُ

فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ عَامِراً فتَغَيَّظَ عَلَيهِ وَقَالَ: «عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ هَلَّا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ» ثُمَّ قَالَ له: «اغْتَسِلْ لَهُ».

فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَح ثُمَّ صَبَّ ذَلِكَ المَاءَ عَلَيهِ يَصُبُّه رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ، أَثُمَّ يُكْفِئُ القَدَحَ وَرَاءَهُ، فَفَعَلَ به ذَلِكَ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. أخرجه أحمد وابن ماجه <sup>(٢)</sup>.

الثانية: إذا لم يُعرف العائن فيرقِي نفسه أو غيره بالقرآن كالفاتحة، وآيـة الكـرسي، وخـواتم سـورة البقـرة، وسـورة الإخـلاص، والمعوذتان، وإن شاء قرأ من القرآن:

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم برقم (۲۱۸۸). (۲) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (۲۱۰۷۱)، وأخرجه ابن ماجه برقم (۳۵۰۹).

فَلَا رَآدً لِفَضَّلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةً ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ

﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِرِ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ
 لَبْجْنُونٌ ﴿ ٥٠ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ ٥٠ ﴾ [القلم/ ٥١ - ٢٥].

﴿ أَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ٓ ءَاتَمْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِمَ ٱلْكِئْنَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلكًا عَظِيمًا ﴿ النَّالَ النَّاء / ٥٤ ].

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (١٨٥)

﴿ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَاءٌ ﴾ [فصلت/ ٤٤].

ثم يرقيه بالأدعية الثابتة عن رسول الله ﷺ التي تقدمت في كيفية الرقية الشرعية.

# ٣- أفضل الأوقات والأماكن والأحوال التي يستجاب فيها الدعاء

#### ١ - أفضل أوقات الدعاء:

جوف الليل الآخر، ليلة القدر، دبر الصلوات المكتوبات، بين الأذان والإقامة، ساعة من كل ليلة، ساعة من يوم الجمعة وهي آخر ساعة بعد العصر، وعند النداء للصلوات المكتوبة، إذا نام على طهارة ثم استيقظ من الليل ودعا، الدعاء في شهر رمضان، وفي ليلة القدر ونحو ذلك.

#### ٢ - أفضل أماكن الدعاء:

الدعاء أثناء الطواف بالكعبة، ودعاء يوم عرفة في عرفة، والدعاء على الصفا، والدعاء عند المشعر الحرام، والدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى في النسك ونحو ذك.

#### ٣- أفضل الأحوال:

عند الدعاء بـ «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، الدعاء حالة إقبال القلب على الله عز وجل، والدعاء بعد الوضوء، ودعاء المسافر، ودعاء المريض، ودعاء المظلوم، ودعاء الوالد لولده، ودعاء المضطر، والدعاء حال السجود، وعند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر، وعند صياح الديكة، وإذا تعارَّ المرء

من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده ... الخ ثم استغفر ودعا ونحو ذلك.

١ - قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهِ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْشَيْلِمِينَ اللهِ اللهِ الْعَامِ ١٦٢ - ١٦٣].
 الأنعام ١٦٢ - ١٦٣].

٢ - وقال الله تعالى : ﴿ قُلِ اَدْعُواْ اللّهَ أَوِ اَدْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيّاً مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ النّهُ تعالى : ﴿ قُلِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

وإليك بعض الأدعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة.

## ٤ - الأدعية من القرآن الكريم والسنة الصحيحة ١ - الأدعية من القرآن الكريم

أنزل الله القرآن تبياناً لكل شيء، وهدى ورحمة وشفاء.

وهذه بعض الأدعية مما ورد في القرآن الكريم يدعو بها المسلم ويختار منها ما يناسب حاله، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، واليقين الكامل على أن الأمور كلها بيد الله وحده لاشم بك له.

- ﴿ هُوَ اللّهُ الّذِى لَآ إِلَهَ إِلّا هُو عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّمْنَ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَمَا المُؤمِنُ اللهُ هَوَ المُلكُ الْقُدُوسُ السَّكُمُ المُفَوْمِنُ اللهُ هَوَ المُعَيِّرُ اللهُ اللهِ عَمَا المُفَوْمِنُ اللهِ عَمَا المُعَوْمِنَ اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهُ المُعَوْمِنَ اللهِ عَمَا اللهُ اللهُ
- ﴿ سُبْحَن رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَمْ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْعِي عَلَ

وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اللهِ إِلَى اللهِ عِلْمُونَ اللهِ إِلَّهُ اللهِ إِلَا عِلْمُونَ اللهِ عِلْمُ

- ﴿ لَا إِلَكُهُ إِلَا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- ﴿رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٣٠﴾
  [الأعراف/ ٢٣].
  - ﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثَنَ كَرَبَّنَا لَاجَعَلْنَافِتْنَةً لِلَّذِينَ
    كَفَرُواْ وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّناً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ۞ ﴾ [الممتحنة/ ٤-٥].
- ﴿ رَبَّنَا ءَامَنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱحْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ ثَالَ عَمران / ٥٣].
  - ﴿ رَبَّنَآ عَامَنّا فَأَغْفِر لَنا وَأُرْحَمْنا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّبِحِينَ ﴿ إِللَّهُ وَالمؤمنون/١٠٩].
    - ﴿ رَبَّنَا عَامَنَا فَأَكْنُبْتَ مَعَ الشَّلِهِدِينَ ﴿ مَهُ ﴾ [المائدة/ ٨٣].
  - ﴿ رَبُّنَاۤ إِنَّنَآ ءَامَنَا فَأَغُفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ
  - ﴿ رَبُّنَا أَتِّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَا أَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾
    [التحريم/ ٨].
- ﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَلِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِى قَلُوبِنَاغِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال
- ﴿ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّا أَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ أَنَّ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ

وَمِن ذُرِّيَتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيـهُ (١٨٧﴾[البقرة/ ١٢٧-١٢٨].

- ﴿ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ هِ فَغِينَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ
  ٱلْكَفْرِينَ ﴿ مَا لَكُفْرِينَ ﴿ مَا ٢٥٠ ].
- ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي آَمْرِنَا وَثَيِّتَ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ ٱلْكَنْ الْمَنَا وَالْمُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ ٱلْكَنْ الْمَنَا وَالْمُرْنَا عَلَى الْمَنْ الْمَنْ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ الللَّال
- ﴿ رَبُّنَا ٓ عَالِنَا مِن لَّدُنك رَحْمَةً وَهَيِّ غَلْنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَــــدًا ( الكهف/١٠].
  - ﴿ رَبَّنَاهَبْ لَنَامِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّلِنَا قُرَّةً أَعْدُنٍ وَٱجْعَلْنَالِلْمُنَّقِينَ
    إِمَامًا ﴿ ﴾ [الفرقان/ ٧٤].
    - ﴿ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [الدخان/ ١٢].
- ﴿ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّم أَبِكَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ قَالَ/ ٢٥-٢٦].
- ﴿ رَبَّنَا ٓ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْكَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
  ٱلنَّارِ ۞ ﴾ [البقرة/ ٢٠١].
- ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ١٨٥) ﴾ [البقرة/ ٢٨٥].
- ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا أَرَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ الْوَاقَةُ لَنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللَّا إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَاطَاقَةُ لَنَا بِهِ عَلَى اللَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنْتَ مَوْلَئَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ اللَّهِ وَاعْفِر لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَئَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَالُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَا الللَّلَالَةُ وَلَا الللْمُولِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

- ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَافَأُغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَّحِيمِ ﴿ لَ لَكَ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ أَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ أَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ أَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ اللَّيَ عَاتِ وَمَن تَقِ السَكِيَّعَاتِ يَوْمَ بِلْإِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ، وَذَلِكَ هُو اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَمَن تَقِ السَكِيِّعَاتِ يَوْمَ بِلْإِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ، وَذَلِكَ هُو اللَّهُ وَالْمَالِيمُ اللَّهُ وَالْمَالِكَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الْعَلْمِيمُ اللَّهُ إِلَيْهُ الْمُؤْرِدُ الْعَظِيمُ الْعَالِيمُ اللَّهُ إِلَيْهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْعَلْمِيمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمَ الْعَلْمِيمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّيْ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ لُولُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُولِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُ الْوَلِيمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلُمُ ا
- ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (اللهُ ﴾ [ابراهيم / ٤١].
- ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِى آَنَ أَشْكُر نِعْمَتَك ٱلَّتِى آنْعَمْت عَلَى وَعَلَى وَلِدَّ وَأَنْ أَعْمَل صَلِحًا تَرْضَمْهُ وَأَدْخِلُنِي بِرَحْمَتِك فِي عِبَادِك ٱلصَّمَالِحِين الله الله المال ١٩١].

- ﴿رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي \* رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآء ﴿ اللهِ المِيمِ ٤٠].
  - ﴿رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرْ لِي ﴾ [القصص/١٦].
- ﴿رَبِ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِى ﴿ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِى ﴿ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴿ ﴾ يَفْقَهُواْ قَزْلِي ﴾ [طه/ ٢٥ ٢٨].
- ﴿رَبِّ إِنِّ آعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْكَلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِى آئَ أَسْكَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِى آئَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا
- ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُصْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّنلِحِينَ ﴿ آَنَ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ آَنُ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ ٥٥ ﴾ [الشعراء/ ٨٣-٨٥].
- ﴿ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَلَّ بُونِ ﴿ ﴿ فَأَفْنَحُ بَيْنِي وَيَيْنَهُمُ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَعِيَ مِنَ الْمُثَوِّمِنِينَ ﴿ إِنَّ قَوْمِى كَلَّ بُونِ إِنَّا اللهِ عِلْمَاء / ١١٧ ١١٨].
- ﴿ زَبِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ
  وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ( ) ﴿ [نوح/ ٢٨].
  - ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ اللهُ ﴾

    [آل عمران/ ٣٨].
    - ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ١٠٥٠ ﴾ [الأنبياء/ ٨٩].

- ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ الصَّافَاتِ / ١٠٠].
- ﴿ وَأَنْ عَفْرُ وَأَنْ عَمْرُ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلزَّحِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ [المؤمنون/ ١١٨].
  - ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ اللهِ ١١٤].
- ﴿رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَدُنكَ
  سُلُطَكنًا نَصِيرًا ﴿۞﴾ [الإسراء/ ٨٠].
  - ﴿ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ اللَّهُ مِنون / ٢٩].
- ﴿ وَبِ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ القصص ١٧].
  - ﴿رَبِّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ العنكبوت / ٣٠].
- ﴿ رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَعَضُرُونِ ﴿ ﴿ ﴾
  [المؤمنون/ ٩٧ ٩٨].

#### ٢ - من دعاء النبي ﷺ

 هذه بعض الأدعية الصحيحة التي كان يدعو بها النبي عَلَيْق، وعلى المسلم أن يدعو بها، ويختار منها ما يناسب حاله، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، واليقين الجازم على أن الكريم سبحانه سيجيب دعاءه.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ وَلا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لا مُسْتَكْرِهَ لَهُ». متفق عليه (١).

- ◄ (اللَّهُ مَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، أَنتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنتُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنتَ الحقُّ، وَقُولُكَ الحقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقّ، وَلِقَاؤُكَ الحَقّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِليكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لَى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ،
- وَمَا أَنتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». متفق عليه (٢). «لا إِلَهَ إِلَّا الله العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إِلَهَ إِلَّا الله رَبُّ العَرْشِ العَظِيم، لا إِلَهَ إِلَّا الله رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ». متفق عليه<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٣٣٨)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٧٨).

<sup>(</sup>٢) متفقّ عليه، أخرَّجه البخاري بُرقم (٢٤٤٢)، واللفظ له، ومسلم برَّقم (٧٦٩). (٣) متفقّ عليه، أخرِجه البخاري برقم (٦٣٤٦)، ومسلم برقم (٢٧٣٠).

- « اللَّهُمَّ صَلِّ على محَمَّدٍ وَعَلى آلِ محَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ على محَمَّدٍ وَعَلَى آلِ محَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ». متفق عليه (١).
- «اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». متفق عليه<sup>(۲)</sup>.
- «اللَّهُ مَّ إني أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالهَرَمِ
  وَالبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ».
- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالهَرَمِ، وَالمَغْرَمِ، وَالمَأْثُمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الكَسَلِ وَالهَرَمِ، وَالمَغْرَمِ، وَالمَأْثُمِ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغَنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغَنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الغَنْ فِتْنَةِ الغَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللِي اللللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْ المسِيح الدَّجَّالِ.

اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالبِّرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّىٰ الثَّوبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَينَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَينَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ». متفق عليه (<sup>)</sup>.

«اللَّهُمَّ إني ظَلَمْتُ نَفْسي ظُلْماً كَثِيراً، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٣٧٠)، واللفظ له، ومسلم برقم (٤٠٦). (۲) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٣٨٩)، ومسلم برقم (٢٦٨٨). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٨٢٣)، ومسلم برقم (٢٧٠٦) واللفظ له. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٣٧٥)، واللفظ له، ومسلم برقم (٥٨٩) في كتاب الذكر.

فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

 ◄ (اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَٰمْتُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الحَيُّ الَّذِي لا يَمُوتُ، وَالجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ». متفق عليه (١٠).

 «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لى خَطِيْئتى وَجَهْلى، وَإِسْرَافى فى أَمْرِي، وَمَا أَنتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي،اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّيْ وَهَزْليْ،وَخَطَئِيْ وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلكَ عِنْدِي،اللَّهمَّ اغْفرْ لي ما قدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنتَ المُقَدِّمُ وَأَنتَ المؤَخِّرُ ، وَأَنتَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». متفق عليه (٣).

وكان رسول الله ﷺ «يتعوذ بِالله مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ». متفق عليه (نُهُ.

 «اللَّهُمَّ أَنتَ رَبِي لا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ خَلَقْتَني، وَأَنا عَبْدُكَ، وَأَنا على عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبِوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أُنْتَ». أخرجه البخاري<sup>(٥)</sup>.

«اللَّهُ مَّ إني أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٨٣٤)، ومسلم برقم (٢٧٠٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) متفقُّ عليه، أخرُّجه البخاريُّ برُّقمْ (٧٣٨٣)، ومسلمٌ برقم (٢٧١٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٣٩٨)، ومسلم برقم (٢٧١٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) متفقّ عليّه، أخرَجه البخارَيّ برَقم (٦٦١٦)، وّاللفظ لَهُ، ومسلم برقمّ (٢٧٠٧). (٥) أخرجه البخاري برقم (٦٣٠٦).

- وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَضَلَع الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ». أخرجه البخاري(١).
- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُردَّ إلى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ لِلْعَمْرِ». أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup>.
- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهدَى وَالتُّقى وَالعَفَافَ وَالغِنَى». أخرجه مسلم<sup>(7)</sup>.
- مسلم . «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَالهَرمِ وَعَذَابِ القَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنتَ خَيْرُ مَنْ وَالهَرمِ وَعَذَابِ القَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّهَا، أَنتَ وَلِيُّهَا وَمَو لاهَا، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا». أخرجه مسلم (أ).
- «اللَّهُ مَّ اهْدِني وَسَدِّدْني» «اللَّهُ مَّ إني أَسْأَلُكَ الهدَى وَالسَّدَادَ».
  أخرجه مسلم (٥).
- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ».
- «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٦٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٦٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) أِخرُجه مسلم برقم (٢٧٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم برقم (۲۷۲۲). (٤) أخرجه مسلم برقم (۲۷۲۲).

<sup>(</sup>٥) أخرُجه مسلم برقم (٢٧٢٥).

<sup>(</sup>٦) أخرُجه مسلم برقم (٢٧١٦).

دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْمَوتَ رَاحَةً لي مِنْ وَاجْعَلِ الْمَوتَ رَاحَةً لي مِنْ مُنَّ مَا الْمَوتَ رَاحَةً لي مِنْ كُلُ شَرِّ». أخرجه مسلم(١).

- «اللَّهُ مَّ صَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا على طَاعَتِكَ».
- «اللَّهُ مَّ بَارِكْ لَنَا في مَدِينَتِنَا، وَفِي ثِمَارِنَا، وَفِي مُدِّنَا، وَفِي صَاعِنَا،بَرِكَةً مَعَ بَرِكَةٍ». أخرجه مسلم (٦).
- «اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ». أخرجه مسلم (أ).
- «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي وَارْحَمْني، وَاهْدِني، وَعَافِني، وَارْزُقْني».
- «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ،
  وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيكَ، أَنتَ كَمَا أَثنيتَ على نَفْسِكَ». أخرجه مسلم<sup>(٦)</sup>.
- «اللَّهُمَّ إنِّي عَبْدُكَ وابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (١٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (٢٧٣٩).

<sup>(°)</sup> أخرَّجه مسلم برُقم (٢٦٩٧). (٦) أخرجه مسلم برقم (٤٨٦).

في حُكْمُكَ، عَدْلٌ في قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْ سَكَ، أَوْ أَنزَلْتَـهُ فَي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَـهُ أَحَلًا مِنْ خَلْقِـكَ، أَوْ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلاءَ حُزني، وَذَهَابَ هَمِّي».أخرجه أحمد<sup>(١)</sup>.

- «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِني فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّني فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وإِنَّهُ لَا يَذِلَّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». أخرجه أبو داود والترمذي (٢٠).
- «اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَات وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وشرَرِكُه؛ وِأَنَ أَقْترْ رَفَ على نَفْسي سُوءاً أَوْ أَجُرَّهُ إلى مُسْلِمٍ». أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي (٣).
  - «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي على دِينِكَ». أخرجه أحمد والترمذي (٤).
- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَاني، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي». أخرجه الترمذي والنسائي (٥).
- «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيةَ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إنيً

<sup>(</sup>١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٤٣١٨)، انظر السلسلة الصحيحة رقم (١٩٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (١٤٢٥)، وأخرجه الترمذي برقم (٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح/ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (١٢٣٥) ، وأخرجه الترمذي برقم (٣٥٢٩). (٤) صحيح/ أخرجه البرمذي برقم (٣٥٢٩). (٤) صحيح/ أخرجه المترمذي برقم (٣١٤٠). (٥) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٥٤٥٥).

أَسْأَلُكَ العَفْو وَالعَافِيةَ في دِيني وَدُنْيَايَ وَأَهْلي مِوَالَي، اللهَّمُ اسَّتْرُ ' وَعَنْ اللهَّمُ اسَّتْر ' وَعَنْ اللهَّمُ اسَّتْر ' وَعَنْ اللهَّمُ اللهَّمُ اللهَّمُ اللهَّمُ اللهَّمُ اللهَّمُ اللهِ وَعَنْ اللهِ مَالي، وَمِنْ فَوقِي، وَأَعُو ذُبِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي ». يَمِيني، وَعَنْ شِمَالي، وَمِنْ فَوقِي، وَأَعُو ذُبِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي ». أخرجه أبو داود وابن ماجه (۱).

«اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ وَالجنونِ وَالجُذَامِ ، وَمِنْ سَيِّئِ
 الأَسْقَام». أخرجه أبو داود والنسائي (٢).

«اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُ وذُ بِكَ مِنْ مُنْكَ رَاتِ الأَخْ لاقِ وَالأَعْ مَالِ
 وَالأَهْوَاءِ».أخرجه الترمذي (٢).

• (رَبِّ أَعِنِّي وَلا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرني وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لي وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لي وَلا تَمْكُر عَلَيَّ، وَاهْدِني وَيَسِّر الهدى لي، وَانْصُرْني على مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْني لَكَ شَكَّاراً، لَكَ ذَكَّاراً، لَكَ رَهَّاباً، لَكَ مِطْوَاعاً، لَكَ مُخْبِتاً، إليكَ أَوَّاهاً مُنيباً ،رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ مُخْبِتاً، إليكَ أَوَّاهاً مُنيباً ،رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ مَعْوَتي، وَثَبِّتِي، وَسَدِّدْ لِسَاني، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَة صَدْرِي». أخرجه أبو داود والترمذي (٤).

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الخَيرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ،

<sup>(</sup>١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٥٠٧٤)، وأخرجه ابن ماجه برقم (٣٨٧١).

<sup>(</sup>٢) صحيح/ أِخْرَجُه أَبُو داوّد برقم (١٥٥٤)، وأُخْرَجُه النسائي برقم (٩٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح/ أخرجه إلترمذي برقم (٣٥٩١).

<sup>(</sup>٤) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم (١٥١٠)، وأخرجه الترمذي برقم (٣٥٥١).

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبَيُكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَولٍ أَوْ عَمَل، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَولٍ أَوْ عَمَل، وَأَعْوَدُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَولٍ أَوْ عَمَل، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْراً». أخرجه أحمد وابن ماجه<sup>(١)</sup>.

 «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَاهُ ﴿ أَعَودُ بِكُ مَنِ التَرَّ كِي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرِ عَالَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مَنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ والهرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ المَوتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمْوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً، وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أَمْوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً، وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أَمْوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً وَيَعْمُونُ إِلَى اللهَ عَلَى اللّهَا لَهُ إِلَى إِلَيْ المَهِ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللّ أُمُوتَ لَلِيغاً». أخرجه أبو داود والنسائي<sup>(٢)</sup>.

 «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ من الفَقْرِ، وَالقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ». أخرجه أبو داود والنسائي (٣).

 «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا الله بِأَنكَ الوَاحِدُ الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ
 يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ». أخرجه أبو داود والنسائي (٤).

 «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الحَمْدُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، المنَّانُ، بَلِيعُ
 السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَاذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ إِنّي أَسْأَلُكَ». أخرجه أبو داود والنسائي (°).

<sup>(</sup>١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٢٥٥٣٣)، وأخرجه ابن ماجه برقم (٣٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم (١٥٥٢)، وأخرجه النسائي برقم (٥٥٣١).

<sup>(</sup>٣) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم (١٥٤٤)، و أخرجه النسائي برقم (٢٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح/ أخرُجه أبوٌ داود برقم (٩٨٥)، وأُخرَجه النسائي برقم (١٣٠١). (٥) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم (١٤٩٥)، وأخرجه النسائي برقم (١٣٠٠).

- (رَبِّ اغْفِرْ لي وَتُبْ عَليَّ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ».أخرجه الترمذي وابن ماجه(۱).
- «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ على الخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيراً لِي، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَيراً لِي، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَيراً لِي، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَيراً لِي، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ في الغَيبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الحَقِّ في الرِّضَا وَالغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ القصد في الفَقْرِ وَالغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَينٍ لا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ القَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ وَأَسْأَلُكَ أَلُكَ النَّهُمُ بَعْدَ القَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ العَيْشِ بَعْدَ الموْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إلى وَجْهِكَ، وَالشَّوقَ إلى لَقَائِكَ، في غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الإيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ». أخرجه النسائي (٢).
- «اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِن تَحْتِي». أخرجه أبو داود والنسائي (٢).
- «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كُلَّهُ، اللَّهُمَّ لا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلا بَاسِطَ لِمَا وَشَلْتَ، وَلا مُضِلَّ لمن هَدَیْتَ، وَلا مُعْطِي لِمَا قَبَضْتَ، وَلا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلا مُانِعَ لِمَا أَعْطَيتَ، وَلا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلا مُبَاعِدَ لِمَا مَنَعْتَ، اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَیْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ، اللَّهُمَّ إني أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ المقِيمَ الَّذِي لا يَحُولُ وَلا يَزُولُ، اللَّهُمَّ إني اللَّهُمَّ إني أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ المقِيمَ الَّذِي لا يَحُولُ وَلا يَزُولُ، اللَّهُمَّ إني اللَّهُمَّ إني إلى اللَّهُمَّ إني اللَّهُمَّ إني اللَّهُمَّ إني اللَّهُمَ إني اللَّهُمَّ إني اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

<sup>(</sup>١) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٣٤٣٤)، وأخرجه ابن ماجه برقم (٣٨١٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (١٣٠٥). (٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٥٠٧٤)، وأخرجه النسائي برقم (٥٢٩).

أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَومَ العَيْلَةِ، وَالأَمْنَ يَومَ الحَوفِ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ، اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإيمانَ، وَزَيِّنْهُ في قَلُوبِنَا، وكرِّهُ إليَنَا الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، قَلُوبِنَا، وكرِّهُ إليَنَا الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ تَوَفِّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، غَيرَ خَزَايَا وَلا مَفْتُونِينَ، اللَّهُمَّ قَللِ الكَفَرَةَ النَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عليهم وجُوزَكَ وعَذَابِكَ، اللَّهُم قَاتِلِ الكَفَرَةَ الَّذِينَ مُعَدِيلًا أُوتُوا الكِتَابَ إِلهَ الحَقِّيسُ. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد (١٠).

- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِي أَشْهَدُ أَنكَ أَنتَ اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَد». أخرجه الترمذي وابن ماجه (۲).
  - «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي». أخرجه أحمد وابن ماجه (٦).
- قال عَلَيْ : «اسْأَلُوا الله العَفْوَ وَالعَافِيةَ، فَإِنَّ أَحَداً لَمْ يُعْطَ بَعْدَ اليَقِينِ خَيراً مِنَ العَافِيةِ». أخرجه الترمذي (٤).
- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الخِيانَةِ فَإِنهَ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الخِيانَةِ فَإِنهَا بِئْسَتِ البِطَانَةُ». أخرجه أبو داود والنسائي<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح/ أخِرجه أحمد برقم (١٥٥٧٣)، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (٧٢٠).

<sup>(</sup>٢) صُحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٣٤٧٥)، وأخرجه ابن ماجه برقم (٣٨٥٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٢٥٨٩٨)، وأخرجه ابن ماجه برقم (٣٨٥٠).

<sup>(</sup>٤) حسن صُحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٣٥٥٨). (٥) حسن/ أخرجه أبوداود برقم (١٥٤٧)، وأخرجه النسائي برقم (٥٤٦٨).

• «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَينَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ طَاعَتِكَ مَا تُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ اللَّانْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا، مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ اللَّانْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا، مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ اللَّانْيَا، وَاجْعَلْ مُنْ عَادَانَا، الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ مُنْ عَادَانَا، وَلا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلا مَبْلَغَ وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلا تَبْعَعلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلا تَبْعَعلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلا تَبْعَعلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلا تُبْعَعلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا». أخرجه الترمذي (۱).

- «اللَّهُ مَّ مَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُ مَا الوَارِثَ مِنِّي، وَاجْعَلْهُ مَا الوَارِثَ مِنِّي، وَانْصُرْني على مَنْ يَظْلِمُنِي، وَخُذْ مِنْهُ بِثَارِي». أخرجه الترمذي (٢).
- «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّينِ، وَغَلَبَةِ العَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ
  الأَعْدَاءِ». أخرجه أحمد والنسائي<sup>(٦)</sup>.

تم الكتاب بفضل الله وحده ، والحمد لله رب العالمين

<sup>(</sup>١) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (٣٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (٣٦٠٤).

<sup>(</sup>٣) حسن/ أخرجه أحمد برقم (٦٦١٨)، وأخرجه النسائي برقم (٥٤٧٥).

### الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| ٣      | المقدمة                                                     |
| ٥      | كتاب الأذكار : ويشمل :                                      |
|        | ١ - فضائل الأذكار                                           |
| ١٤     | ٢-أنواع الأذكار : وتشمل:                                    |
| ١٤     | ١ – أذكار الصباح والمساء                                    |
| ۲۱     | ٧- الأذكار المطلقة                                          |
| ٠      | ٣- الأذكار المقيدة: وتشمل:                                  |
| ۲٥     | ١ – أذكار الأحوال العادية                                   |
| ۲۹     | ٢ - الأذكار التي تقال في أوقات الشدة                        |
| ۳٥     | ", 1 11 " \$11 1~° ;                                        |
| ٤١     | كتاب الأدعية : ويشمل :                                      |
| ٤٣     | ١ – أُحكام الأدعية                                          |
| ٤٩     | ٢ -ما يعتصم به العبد من الشيطان من الأدعية والأذكار: ويشمل: |
| ۲      | ١ – ما يعتصم به العبد من الشيطان                            |
| ٠      | ٢ – علاج السحر والمس                                        |
| ٧٨     | ٣- رقية العين                                               |
| عاء ۸۱ | ٣– أفضل الأوقات والأماكن والأحوال التي يستجاب فيها الد      |
| مل: ۸۳ | ٤ - بعض الأدعية الواردة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة،وتش |
| ۸۳     | ١ – الأدعية من القرآن الكريم                                |
| ۸٩     | ٧- من دعاء النبي ﷺ                                          |